

०० ३० १९ ८० ०० ३० १९ ०० ०० १० १९ १९ १९ १९ حي حان ه مي العواصم من القواصم №-تصنيف الشيخ الاعام اسى القضالا ابي بكر محد بن عبد أم بن العربي رحمه الله 📲 وقف على طبعه وتصحيحه 🎬 🗝 م الاسناد عير الحمير بن ماديس حقوق الطبع محفوظية الطيمة الاولى - المطبعة الجزائرية الاسلامية سنة ١٩٤٥ م ١٩٤٦م 

90-50 36 90-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 86-50 مراب الله مراب الله مرب الله م مي العوامم من القوامم » 0000000 تصنيف الشيخ الاعام وضي القضالا 00 ابي بكر محد بن عبد الله بن العربي رحمه الله تداني 00 سي وقف على طبعه والصحيحه الم الاستاد عير الحمير بن ماديس 00 حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى مع المطبعة الجزائرية الاسلامية الم سنة ١٩٢٥ ه ١٧٤١ م 66323002828002828002860028602866

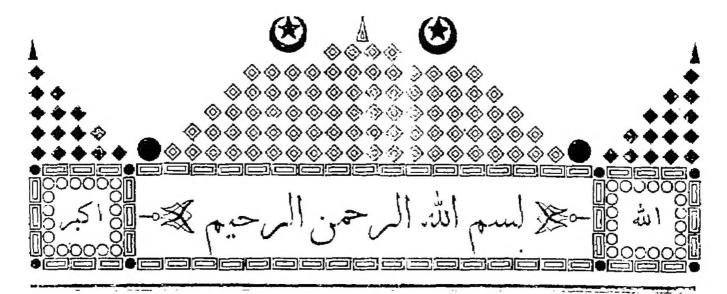

وصلى الله على محمد وآله قال صالح بن عبد الملك بن سعيد قرأت على الامام محمد ابي بكر بن العربي رضى الله عنه قال الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمّد كا صليت على ابراهيم وبـارك عـلى محمد وعـلى آل محمد كما باركت على ابراهيــم وآل ابراهيم انك حميد مجيد . اللهم أنا نستمد بك المنحة ، كما نستدفع بك المحنة ، ونسالك العصمة ، كما نستوهب منك الرحمـة ، ربنا لا تز غ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا، واوزعنا شكر ما آتيتنا ، والهج لنا سبيلا يهدى اليك ، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، اك مقاليد السموات والارض وأنت على كل شيء قدير. اما بعد فان الله ببالغ حكمته، وغالب قدرته، وإن كان واحدا ـــف ذاته ، واحدا في صفائه ، وأحدا في مخلوقاته ، فأنه خلق الخلق نوعين ، وابدع من كل زوجين الدناين ، لأن الوحدة له خالصة

حقيقة وبيانًا، فتكون الا ثنينية عليه دليلا وبرهانًا. وفطر الآدمي فركب عليه وفيه الازدواج ابتبلاء ، تختلف به الحال استفالا واعتلاء ، اختفاء (١) وجلاء ، نعمة وبلاء ، ايرفعه في عليين ، او يقذفه في سجين ؛ قال سبحانه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ، ثم ردد بالا اسفل سافلين ؛ عليه البيان : بين منزلتي الدليل والعيان ؛ وجعل فيه حقائني تشترك مع صفاته العلى واسمائه الحسنى في الحد؛ وتنفرد عنها بالتعالى والجد؛ ذلك ليستدل بها عليه؛ ويرجع في تحصيل العرفات اليه؛ وخلق له الملك والشيطان واخبر الصادق بواسطته وسطته ؛ ان أنعبد بين لماين منها تحتذبه كل واحدثا الي جهته ؛ وتحاول وضعه في حصته. وتحصيله في زمرتـه. والرب قد احكم العاقبة بحكمته. واظهر هذا التدبير بقدرتـه . وانشا فيه الغقل والهوى، وخلق اه الضلالة والهدى. وشرح له النجدين استدراجا لـيرد. وشرع له الدين منهاجا ليقارب ويسدد . وج.ل له على كل واحد من الطريقين علما. ونصب عليه مناديا . فمهم من تعرف فاجاب وعرف. ومنهم من

<sup>(</sup>١) في الاصل المتحالا

صدف فاى وحرف. والخير والشر مقرونان في قرن • والعقل والهوى معقودان في شطن • والدليل والشبهة يتحاربان(١) في ميدان واحد و يتسابقان الى عطن • والتوفيق والخذلان يتباريان على سنن • والعلم السابق والكلام الاول والكتاب الثانى يبرم اعلاقها • ويفتح اغلاقها أيهاك من هلك من بينة وبجي من حيي عن بينة وان الله لسميع عليم • يفعل ما يُشاء ويحكم ما يريد وهو العزيز الحكيم • ومن اجل هذا ومن جرالا • جرى كل احــد من الخلق مجراه • وتباينت المدارك • ين المناجى والمهالك وللن اضاء نهار الادلة لقد اغطش ليل الشبهات او اتضحت حادة التحقيق لقد خفيت بها بنيات . حتى خفيت واضحة قد حَفَقت • فقد انتشرت الوية الباطل واستشرفت • والناس اتباع كل ناعق • لا يفرقون بين السابق واللاحت • وابناء ساعتهم • لاآماء عاقبتهم • اشفت عليهم القواصم السابقة • وحاقت فوقهم العواصم المتلاحقة • فان اكبوا على ما هم فيه هلكوا • وان لمحوا علوا اعتاقوا النجالا وادركوا • ولكل سابقة من القواصم • لاحقة من العواصم

<sup>(</sup>۱) او يتجاريان

ونيين بناييدالله ومعونته لرتقي في المعراج • الى التمييزيين هذا الازدواج، وبين ما فيهمن قواصم المكر والاستدراج، وعواصم الا نقاذ والاخراج ، بفضل الله ورحمته وهـ دايته وعصمته ولا رب سواه ولو شاء الله سبحانه المرد الدلالات عن الشبهات • ولم يهسم المعارف الى الضروريات والنظريات • ولا خلق العبد مشيعونا بالشهوات • متقاعدا عن العبادات مائلًا الى الراحات • والكل شاهد ودليل. بفعل او قيل • كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الاليعبدون • وقال تعالى ولكن حق القول منى لاملان جهم من الجنة والناس اجمعين • فتعارضت اسباب المقادير عليه ـ مع توجه الوظائف اليه ـ وصار لا يدري على اي صدغيه يقع - ولا من اي جهة يستبصر او ينتقع - ان اقامه الشرع الى العبادة اقعدته الراحة. او اراد العف بالكف جذبته الاستباحة. و قاصمة و صار بهذا الارتباك عظيمة في يد الاشتباك. هاوين في دركات الهلاك و تقطعت بهم الاسباب ايادي سبا \_ف الضلالات. وسلكوا من الباطل في متاهات. تعطيل من غير تحصيل وكيد حائق(١) في تضليل ـ التقي الكـل في حيرة النظر في اربعة مواقف (١) هذا اقربما ظهر من الحق

## 

قالت طائفة لامعلوم ولامفهوم ـ وانسا المرء بوهمة او بــوم ـ وما تشبئوا (١) به خيالات لا تحقيق لها. اى شيء يوثق به لثباته وانت ترى الظل يتحرك وهو ساكن والنبات ينمي وهو واقف وتعاين الشمس في مساحة درقة والقمر في قيد المجن والكرراك كهيئة الدنانير المنثورة وتقولون ان خلق السموات والارض اكبر منخلق الناس وانه معلوم بالخبر والادلة وتقولون ان الدنيا خيالاتوالحقائق في الاخرلة وان اثناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا ، واذا كنت ـف نومك ترى امورا لا تشك انـك على راس الحقائق فيها فاذا جاءت اليقظة ذهبت من يديك وافلت عنك ما كنت تظن انـك آخذ بناصيته قابض له بيد العرفان تـقودلا بغايــة البيان ، فنا يومنك انــــ تحكون يقظتك كذلك وانـك الان على ما انت عليه من حقيقة في. غير حقيقة (٢) ﴿ عَاصِمة ﴿ قَالَ ابن العربي رضي الله عنه وهذا

<sup>(</sup>۱) ای تشبثوا

<sup>(</sup>٢) خرج في الهامش وعلى عدم من البيان في البيان خ

موقيف أول لا يدخله ليت ولا اختها لعل بل هو احسن وادل ، دَل لي ابو على الحضرمي بالثغر (١) حرسه الله وكتبه لي بخطه ليس هذا مذهبا لاحد ولا مقالة لبشر وانما تصدت الملحدة بذكر هذا (٢) البلاغت بالعا! لتسترسل العامة وهو محال فى محال سمي بالعربية هوسا وهذيانًا ، وسمى باليونانية سفسطة يعنون خذلانًا ، وقال ابو حامد الغزالي ان هذا الاشكال لا يتضح بالدليل وانما يروى منه القليل ويشغي العليل ما يفيض من نفحات رحمة الله على القلوب ويشرق عليها من نــوره حـــى اذا انشرحت الصدور وصقلت الــقلوب محلت فيها الحقائق مبادى وغايات وسوابـق ولواحق ، قــال الامام الحافظ وهـذه واصمة واعظم من الاولى فانها صدرت عمن اشتهر في العلم وقد انحط عن المرتبة العلى الى السفلي (٣) وتخرج عن زمرة العقلاء ولا ينجى منها الا ان تفهموا يوعاصمة ان هذه كلة صدرت

<sup>(</sup>١) الاقرب من المحق

<sup>(</sup>٢) لعله البلاغة .... لتستتر عند العامة

<sup>(</sup>٣) كذا بالاصل

مناحى صوفية لانبها تعتقبه الن المعقبول فبوق المحسوس وانا وانت كنا في عالم الحسن ابدانا ، فنحن فى عالم العقل قلوبا والقلوب لا تزال تقطع بينها وبين الابدان العلائق، وتحسم المقاطع، حتى لا تبقى بينها وبين البدن علاقـة، ولا يزال الروح بكده (٢) يـترقى من درجة الى درجة في المعاوف (٣) ويتطلع من بزج الي برج حـتى تنتهي الى حيث خرجت وتـرجـع من حيث جاءت. وهذا الكلام كاله بناء منهم لامر (٤) الباطن، على عمّائد اختياريــة (٥) ركبوها بزعمهم على قواعد عقلية واسكــوا عنهم المعارضين وسكنوا قلوب الشادين بما روولا عن النبي صلى الله عليه وسلم انــه قال الناس نيام فاذا ماتــوا انـتبهوا، وهذا الحديث ليس له اصل في الدين ولا يدخل في منزلة من منازل السقيم فكيف الصحيح من المسلمين ، ولكينه جزء من خطبة عظم بها الخطب ، وصار بهِ الناس الباعلى الب، وقد كفت فاوضته في امثالها واشرت بلهجة من الامساك عن الحديث الا ما صح على قدر منزلَّي منه ويقول لي

<sup>(</sup>٢؛ ٣؛٢) اقرب ما يظهر تحت المحق

<sup>(</sup>٥) او اختبارية وهو اقرب

بضاءتي في الحديث مزجالا، ولقد اخذ معى في ذلك ابو بكر الفيرى عند انكفائي من العراق فاءايته بذلك سن قوله فلم يعذره كما لم اعذره وليس يخف على ذي لب يتوقف هاهنا قليلا بنفسه (۱) ولا يعجل بالحو قلة فقد امتلات من هذا الكلام كل حو صلة . ولنتعرض المدليل ، وان كان ليس بموضع دليل ولكن هاهنا « نكتة بديعة » استفدناها في « نزهة المناظر و تحفة الخواطر » وهي ان الحقائق تارة تنكشف بالدليل

دلالة الالفاظ على الماني

فات الشيء قد ٢ فليبادر بكشف غريبه واتخذهذا الشيء قد الظرت وحيف الاسترشاد اذا ارشدت وبعدها هذه المقدمة نقول: ان غلام الصوفية ودعاة الباطنيه يتشبهون بالمبتدعة حيف تعلقهم بمشتبهات الايات والآثار على محكماتها فيخترعون احاديث او تخترع لهم على قالب اغراضهم ينسبونها الى النبي ويتعلقون بها علينا، فمنها حديث الناس نيام وليس بخبر وانما هو مثل ضربه بها علينا، فمنها حديث الناس نيام وليس بخبير وانما هو مثل ضربه

<sup>(</sup>١) في الاصل بدون نقط وا بن قاعل بخفي ؟

<sup>(</sup>٢) بياضات بالاصل

المكتم فضل الآخرة على الدنيا فاما اولا فانما على ان ما في الآخرة ليس على حقائق ما في الدنياو إنما في الدنيا من الآخرة اسما لا معانى حتى نسبوا ذلك الى ابن عباس من الصدر الاول لمرتبوا عليه ان امور الاخرة انما هي اسماء لااشتراك بينها وبين مماني الدنيا في الوجود نسبتها لما في الدنيا كنسبة البحر في النام الاسد يخم - كتب الملك - الى الملك والشير ع إملك والجزار و الموت الفجر في رمضات في الدنيا بل هدار الله عن دّينك، ولهذه الامثال والاخبار معاني صائبة وفي منهج التمس مائرة « صفة الجنة » وذلك ان البنية في الدنيا متدأة بترتيب وفي الاخرة منشاة دفعة في كرة ، وهي في الديا تستحيا 5,3 تشت وفي الدنيا تمنى وفي الاخرة تدوم وفي الدنيا ... English of the second 829. الاخرة لا تنعنص وفي الدنيا نافعة من وجبه ضارة من نوع مذمومة من غيره محبوبة في حال مكرو (30) في الاخرة متجددة كل صفة على (١) مقابلتها وهكذ ي ون الكل كاملا صدر عن كامل لا نقص فيه الا عن كا 8 7

(١) في الاصل بلا نقظ

الحق من الاولية والتقدس عن الحدث وجواز تطرق الا فات والنقص، لاسيما وقد علم بالدليل كل عاقل ان الدنيا حقيقة على ما هي عليه والاخرة حقيقة على ما هي عليه وليس ما يستغرب بينهما من النباين وهما مخلوقتان باغرب من التفاوت الذي بسن الخالق والمخلوق في الذات والصفات، ولكل واحد من هذين القسمين الاعلى الا شرف والاسفل الادنى حقائق (١) وما بينهما من النفاوت لم تبطل حقيقة الاكمل حقيقة الا نقص بل وجبت لكل واحد صفاته . « تمثيل من دليل ، قد ارسل الله الرسل الى الخلق على اختلاف اطوارهم نير ازمانهم فما قال احد منهم انا في غير حقيقة ، ولا كانوا ينفون الحقائق عن اقوال المرسل في دعاوي التوسط . وهم متفقون على اقرارالحة اثق في نصابها . واتيانها من بابعا ، وانما قابلو! ادلة الرسل بالشبهات ، وجروا في ميدان النظر والدلالات. فعاند من عاند. وسدد من سدد. « توجیه » ویحتمل آن یکون ابو حامد قد بنی هذا علی. مذهب الصوفية في ان العلم من ثمرات العمل. وهو وان كان قلب القوس فليس في اول رتبولاً. وانما يكون ذلك

<sup>(</sup>١) لعل الاصل ومع ما بينهما

6 0000-0000-0000-0000

دءوي في النظريات او في الزيادة على مقتضى الادلة. وربما شبهوا فى ذلك بقوله واتقوا الله ويعلى حم الله فافاد هذا الظاهر ان العلم نمرلا النقوى البتي هي اصل الاعمال ومزجه (١) جميعها او كلها واثروا ذاك عن مالك رضي الله عنه اسكاتًا لنا واعتضادا لامامة (٢) علينا من قوله: ليس العلم بكشرة الرواية. وأنما هو نور يضعه الله في قلب من يشاء قال القاضي ابو بكر: وهذا مقطع شريف ليس من غرضهم في شيء وانما له حقيقة معلومة وهي ان العبد اذا واضب الطاعات ونبذ المعاصي لم يكن ذلك الا باستمرار عليه واستدامة نيته فان العمل بالقصد والقصد يرتبط بالعلم فانها اخوان فاذا دام العمل الصالح دل على دوام العلم واذا علم ولم يعمل او شك ان يذهب العلم و يحكون نقصان العمل علامة على نقصان العلم او ذهابه ، فات قيل ركيف يذهب العلم بذهاب العمل والعلم اصل والعمل فرع عليه والفرع هو الذي يذهب بذهاب الاصل قلت عنه جوابان احدها الا نمثل لكم ما يحققه فنقول الك ترى الغصن في الشجرة الناضرة ذابلا

<sup>(</sup>١) لعل الاصل ومرجع

<sup>(</sup>٢) لعل الاصل بامامته

فتستدل به على نقصان مادة الأصل (١) « التي كانت عنده بالري » ولـولا نضوب المادة وهي الاصل مـن الاصل لما ذوى الغصن في . الشجرة الناضرة فكان ذهاب الفرع لذهاب الاصل وعلمة عليه. الثاني وهو \_ التحقيق \_ ان التقوى والعلم جميعا من جملة الاعمال وكلاها من الاعمال القابية وتنفرد التقوى بقسم منها وهو من عمل الجوارح. وهي ماخرذة من الوقاية وهي الحجاب الموضوع دون المحكرولا فاذا اتقيت الله بقلبك اولا كما محب كان ذاك تعليما منه الى بـوضع الحجب التي تقيك عذابه ، ووقاية العلم به للعذاب قبل وقاية العمل له للعذاب فاذا نقص العمل كان لنقصان العــلم ضرورتا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزنبي الزاني حين يزنى وهو مؤمسن اخبر به انه لا يقدم على الزنا الا بعد فوات جزء من العلم، وقد بيناه فى قانون التاويل وشرح الصحيحين. وورد الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصن عودا عودا فاى قاب اشربها نكتت أفيه نكتة سوداء فيصير اسود مربادا كالكوز محجبا لايعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا مااشرب من هـوالا. وهذا تنبيه بالغ ونص فيما (١) هذا اقرب مايظهر من المحو

اردناه للخصم دافع. مزيد تحقيق ولا ينكر احد من الاسلاميين لا من الفقهاء ولا من المتكلمين ان صفاء القلب وطهارته مقصود شرعى أنا المستنكر صفاء يوجب تجلى العلموم فيه بذاته أذ همو مقابل له في اصل الخلقة ، وإنها الحق أن القلب بمداومة الطاعات ، والفكرة في ملكوت الادض والسموات يكون ذلك من أدامة المعرفة علما على النجالا و كون عمارلا للبدن بالطاعات ، وقد قام الدليل العقلي على أن العلم هو من العمل قبل العمل وكذاك قام الدليل الشرعى وشهدت له التجربة على انه انا نخشى الله من عماده العلماء ، وكل من علم ان ملكوت الله في ارضه وسائه الذي فيها بدنه (١) وحملته من مخلوقاته لم يصرفه الاسيف طاعته فان قصر فبفوات (۲) عمله بما قصر فيه وعما قصر عنه وعما قصر به وهذا كاف في النفرض ، تكملة فنرجع الي المراجعة مع القول الاول للقوم الاولين فنقول لهم هـ ذا التشكيك والخيلات الاتردونه الى الشهوات في الفرج والبطن والمعاش في قوامَ الات الحيالة فتدخلون

<sup>(</sup>١) كـذا بالاصل وتامل ولعله منها

ade ald (Y)

فيها التشكيك وتردون اليها الحيال والاختبال ، ولا يكون عندكم فيها فسرق بين النظر والاهال ، ولا بيسن الحلسو والمس والمستقذر والمستخبث، فإن لم ينقادوا اليه نبذناهم في يم الاعتراض ، انت لم يكن بنا قدرة على القيام فيهم بالواحب والانتهاض • فان قيل قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شرح الصدر قال هو نور يقذفه الله في القلوب قيل له وما علامته قال التجافي عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود . وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق من ظلمة ثم رش عليهم من نورلا فليركب عليهما . قلنا هذات حديثان موضوعان لااصل لهما ، ياليتك لم تصل عليه ثم تنسب الكذب (١) عليه ، وما انت في ذلك الأكدب (١) عليه ، الله الذي لا اله الا هو لقد كان كذا وهو كاذب، فياليته لم يعظمه ولم يكذب فيما يقرن بتعظيمه من حديث . امــا ان الحديث الاول اــه معنى. صحيح في الدين ، فان هجر الدنيا يدل على خلو القاب من حبها مر واما الحديث الثاني ففاسد المعنى لااثر له في الشريعة ولا مبني ، ونعوذ بالله من الغرور والفرور انما خلق الانسان من طين ثم نفيخ فيه من (١) لعله اليه روحه ، والذي يعقل هو الطين باقران الروح فان قيل فقدقال الله سبحانه وغرتهم الحياة الدنيا . فان كان لها حقيقة نليس فيها غرور قلنا وليس عندكم قول ولا رب ولا دليل ولا اعتراض فما لكم تدخلون دارا لستم مقرين بانكم فيها ثم تطمعون ان تتصرفوا بمنافعها، لاته كنون من ذلك انصر فوا صاغرين؛ وانقلبوا خاستين. فان قيل ايها المرشد ان قال المسترشد هذا اخرجت من الدار من ايس منها فما الجواب عن هذا لمن هو من اهلها. قلنا الدنيا حقيقة بذاتها غرارة بمئا لها فانها موجودة حقيقة فانية حقيقة منقضية حقيقة ؛ فهي اذا نظرها القاصر السؤال المغلوب بالشهوات المنهمك في اللذات ركن اليها غرورا، واذا نظرها العالم بفنائها وانها طويق لا اوى انخذها لذلك مسلكا ، فنال من بفيته دركا ، على مابينالا آنفا. فان قيل والشريعة مملولا

منه قلنا نحن لم ننكر الاعلى تركيب الفاظ عربية او شرعية على معان صابية ونسبتها الى النبي وهذا هو الكذب معامدا ولا سيما اذا افرغت على قالب تبني عليه اغراض مقصودة في محل معروفة؛ فاما تنوير القلوب فهذا امر شرعى. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

0000-0000-0000-0000

في مظان الاجابة من آخر الليل وعند الحلوة على ما روى فى الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذعائه حينتُذ : اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي نفس نــوراً وفي لساني نوراً وفي بصرى نوراً وفي شعری نورا وفی بشری نورا وفی مخنی نــورا وفي عظمی نــورا وفي لحمى نــودا وني يمينى نــودا ونى يسارى نورا وفوقي نــودا وتحتي نورا وامامنى نورا وخلنى نورا وفي قبرى نورا ومند لقائك نورا وعلى الصراط نورا واجعلني نورا واجعل لي نورا واعطنى نورا واعظم لي نورا ، فهذه ثلاثة وعشرون ، منها في صحيح مسلم سبع عشرة دءوة والباقى صحت من طرق والخير كله نور والشر كله ظلمة حقيقة لامجازا واخص ان العلم نــور والجهل ظلمة والسرور نور والغم ظلمة . والحديث الذى ذكرتموه رواه الترمذي عن عبد الله بين عمرو ان الله خلق الخلق في ظلمة فالتي عليهم من نورلا فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل فلذلك اقول جف القلم على علم الله . وهـ ذا الحديث حسن الاستاد لم يبلغ درجة الصحة ولكن يشهد له ظاهر القراءان لقوله تعالى واله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتملمون شيئًا فالمراد بالحديث الله خلقهم في ظلمة

لا من ظاية ، المعنى خلقهم جهالا وضرب للجهل مثلا الظلمة ثم التي عليهم من نورلا فاستنار به من هدالا وهو عبارة عن العلم الذي يخلقه الله لمن يشاء والقبول الذي يهنه لمن يريد . - تخييل - قالوا ليس عندنا معنى يوثق به اذ الحسن خائن الاترى انك لواخذت قبسا من نار ثم حركته بسرعة حـركة مستقيمة على وضع الخط المستقيم لرايته خطا مستقيما ولو حركته دورية لصار كرتا وقد تاتي بالحركة على صفة تكون قوسا من دائرة، تختلف عليه المرائبي وهو نقطة واحدة ولوكانت له حقيقة ثابتة لما اختلف باختلاف الطواري على الذات من خارج - قلنا - هذا ايراد للحقائق بانها خيالات وبيانه ان القبس الذي ذكروه له حقيقة مشاهدة وله اذا سكن صورة واذا ثحرك صورة نتختلف عليه الصور بالحركات والسكون وحقيقته واحدة وهذلا حقيقة الحقيقة؛ الاترى ان الانسان له حقيقة وتختلف عليه الصور فتارة يكون ناطقا وساكتا وقائما وقاعدا الي غير ذلك من حالاتـــه وتصرفاته ولا تتغير له حقيقة باختلافها عليه بل له حقيقة دائمة ابدا لاتتغير ولهذه الصفات حقائق في ذواتها على نمييرها معلومة محققة وكل بذاته متحيزو في سبيل العرفان سائر وكذلك الاجسام كام او العالم باسرلا.

## - الموقف الثاني №-

ذهبت طائفة الى ان تحقيق العلوم في مواقعها

واعترفت بتعلقها بمعلوماتها ولكنها ذهبت الى ان الادلة وان كانت تفيدها وتقتضيها ولكن رحمة الله ولطفه اذا فاض على العبد جاءه به من العرفان مايستغرق مقتضى الأدلة من البيان وهذا محو مما تقدم ولكن تعلقت به طائفه جليلة كالحارث ابن اسد المحاسبي اولا وابي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى ثانيا وبين الرجلين طوائف لا يحصون كثرة من مشهور ومذكور وهذان العالمان سلكا طريقا متوسطة بين الغلو والتقصير ونحمت في آثارها امم انتسبت الى الصوفية وكان منها من غلا وطفف وكاد الشريعة وحرف وقالوا كا تقدم لاينال العلم الابطهارة النفس وتزكية انقلب وقطع العلائق بينه وبين البدن وحسم مواد اسباب الدنيا من الجالا والمال والخلطة بالجنس والدقبال على الله بالكليه علما دائما وعملامستمرا حتى تكشف له الغيوب ويرى الملائكة ويسمع اقهوالا ويطلع على ارواح الانبياء ويسمع كلامهم، وهذا ووراء هنذا غلو ينتهي الى القول بمشاهدة الله ، يدخلونه في باب الكرامات اذكان من المجرزات. -- قاصمه - ولقد

فاوضت فيها ابا حامد الغزالي حين لقائى له بمدرسة السلام في جمادى الآخرة سنة تسمين واربعمائة وقد كان راض نفسه بالطريقة الصوفية من سنة ست وثمانين الى ذاك الوقت نحوا من خمسة اعوام وتحرد لها واصطحب مع العزلة ونبذ كل فرقة فتفرغ لي بسبب بينالا في كتاب ترتيب الرحلة ، فقرات عليه جملة من كتبه وسمعت كتابه الذي سمالا الاحباء لعلوم الدين فسالته سؤال المسترشد عن عقيدته المستكشف من طريقته لاقف من سر ثلك الرموز التي اوما اليها في كتبه على للمريد ، لعظيم مرتبته ، وسمو منزلته ، وما ثبت له في النفوس من تكرمته ، فقال لي من لفظه ، وكتبه لي يخطه : ان القلب اذا تطهر عن غلاقة البدن المحسوس، وتجرد للمعقول انكشفت له الحقائسة، وهذلا امور لاتدرك الابالتجربة لها عند اربابها؛ بالكون معهم؛ والصحبة لهم ، ويرشد اليه طريق من النظر وهو ان القلب جوهر صقيل مستمد لتجلئ الملومات فيه عند مقابلتها عريا عن الحجب كالمرءاة في تراءي المحسوسات عند زوال الحجب من صداء لائط، او مس من نوب او حائط؛ لكنه بتراكم الأفات عليه يصدا حتى لا ينجلي

فيه شيء او ينجلي معلوم دون معلوم بحسب مواراة الحجاب له من ازورار اوكثافة او شفف فتتخيل فيها مخيلة غير متجلية كانـــه ينظر من وراء شف ، الاترى الى النائم اذا افلت قبله من يد الحَوَاسُ وانفك من اسرها كيف تتجلي لــه الحَقَائَق تارتا بعينها واخرى بمثالها . قال لي وقد (١) تقوى النفس ويصفو القلب حتى تو تر في العوالم ، فإن للنفس قولة تاثير به موجودةً ولكن كما قلنا ما يتوارد عليها من شعوب البدن وعلائق الشهوات يحول بينها وبهن تاثيرها حتى لايبقي لها تائير الافي محلها وهو البدن خاصة كالرجل يمشى في الارض على عرض شبر ولو عـلا جـدارا مرتفعا عرضه ذراع مااستطاع أن يبسط خطاه عليه ، يتوهم سقوطه عنه ، فاذا استشمرت ذلك النفس واستقرت عليه الفعل البدن لها وسقط مسرعا، وقد تقوى على اكثر من ذلك فيكرون تاثيرها في غير محلها مـن جنسها كما ينظر الراءي الى جسم حسن فيقع في قبله استحسانه فاذا نطق بذلك عليه تاثر بذلك الجسم فليط (١) به او هلك في ذاته.

<sup>(</sup>۱) خ تفوی

<sup>(</sup>۱) تعلق به اذی

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ان العين لتدخل الرجل القبر ، والجمل القدر، وقد تزيد قوتها (٢) بصفاتها واستعدادها فتعتقد انزال الغيث وانبات النبات ونحو ذلك من معجزات خارقات للعادات: فاذا نطقت به كان على نحولا ، وهـ نه نفوس الانساء ؛ وهي الايات التي تايدت بها احوالهم، - عاصمة - قال القاضي ابـو بحكر فلما وعيت هذا ساعا وكتابة عنه وقراءة رجعت اليه متاملا بصادق البصيرة وعرضته على قواعد النظر في المعقول والمنقول ونظرت في افرادلا ثم (٣) جمعه قرايت انه لا يخني على ناظر ان النفس موجودة والبدت مـوجود والـروح والنفس والقلب والحيالا الفاظ واردلا في الشرع منطلقة في لسان العرب علي معان قد عرفوها ، اذ لا يصح ان يخاطبوا بها لم يفهموا ولا ان يعبروا با لم يعلموا، وهي بينة عند الطوائف كلها عاقلوها ومتشرعوها ، فاما البدن فيحسوس واما القلب فمشاهمه فى بمض الاحوال ولكن عند التعطل عن عمله وعند الانفصال عن محله ، واما الروح فمعقولة ، واما النفس فاختلفوا فمنهم من جعلها:

<sup>(</sup>٢) او بصفائها ؟

<sup>(4)</sup> le sais ?

الدم فتكون جسما محسوساً ، ومنهم من جعلها معقولة (١) بمنز لله الروح وحين دارت هذه الانفاظ على السنة الانبياء والحكماء المتاقفين عنهم دارت على رسم التوارد، فقد يعبر بالروح عن القاب والنفس ومن القلب بهما وعن النفس بالروح وعن الروح والحياة بهما ؛ وقد يتعدى بهذلا الالفاظ الى غير العقلاء بل الى غير الاحياء فتجعل في كل شيء فيقال لـكل شيء قلب ونفس وروح وحيالا استعارة ، فمن لم يعقل وجه الاستعمال ثاه في مجاهل لاعمارة بعدها؛ رمن اراد ات. (٢) يلتبس بها وجد مجالا مشكلا للتلبيس لكثرة الاستعمال، والمعلوم في الجملة انه خلق اخسر غير البدن، كما قال تعالي ولقد خلقنا الانسان. من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماثم انشاكله خلقا اخر نتبارك الله احسن الحالقين فبين ان الجسم خلق والذي فيه خلق اخر مجاور لـ معاير، وانت ترى في الجملة ان للبدن صفات. هي القيدرة والعلم والكلام والارادة والحياة والسمع والبضر. فهذه

<sup>(</sup>۱) خ بىعنى

<sup>(</sup>٢) لعله يليس

الصفات السبع هي عماد التقدير والتفكير والايجاد والتصرف، وليس يمكن ان يقال في الحياة اكثر من انها صفة بها يستعد المحل لقبول الصفات الست وهي السروح وهي النفس وارادت طائفة النشغيب ان تفرد الروح ببيان؛ وتخصه بنوع من البرهان؛ حتى انتهى بهم القول ان يقولوا : وما الانسان. لقد اخبرني ابو سعيد الزنجاني بالمسجد الاقصى طهرلا الله عن الاستاذ ابي المظفر شاهفوران اعرابيا دخل البصرة فراى حلقه المتكليين فقصد اليها يظن انها حلقة ذكر فوجدهم يتكلبون في حقيقة الانسان وقيد كان عند نفسه معلوما فأيا راى اهل تلك الحلقة قد ادخلوا في (۱) مبادالا من (۲) بديد، واكثروا فيه من المراجعة والترديد؛ قام وهو ينشد

ان كنت ادرى فعلى بدنه ١ من كثرة التخليط في من انه

واحتاج شيخ انسنة (١) وصاحبه لسان الامـــة، ومن دارت عليهم من طبقتهم الملة ؛ من اعيان السنة الجلة، ان يعقدوا في ذلك ابوابا،

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل

<sup>(</sup>٢) اوبريد ؟

<sup>(</sup>١) لعله صاحبه

ويحمعولا في دلك كتابا؛ قاحسنوا عن الحق (١) مناباً. فان الملحمدة ادخات هذلا الالغاظ في باب الاشكال تشغيبا وتلبيسا. والامر فيها بشهادة الله قريب جدا. - فان قيل -- كيف تقرب البعيد الذي شهد الله ببعده . ولم يجعل لاحد فيه سبيلا من بعدلا . فقال ويسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الاقليلا. - قلنا - قد تكامنا على هذلا الدية في انوار الفجر وشرح الصحيحين بما لنابه: إن احدا من المسلمين لم يسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح لعلمهم بها وذكرهم لها في كتابه الذي جاء به اليهم وما كان لياتي بمجهول. ولو جاء به ماقبله الاعداء منه. وقد كانوا يترصدون وجها من الظن (٢) • فكيف اذا وجدوه يأتي بما لا يعلم • وينكلم بما لايفهم • والما جاءت اليهود بعنادها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عنها بظنة (٣) وعدادة (٤) لم تدزل تنظاهر بفسادها • مقصدهاان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هي كذا

<sup>(</sup>١) اي نيابة و بحثمل الرسم متانا اي مماتنة .

<sup>(</sup>٢) خ النقص

<sup>(</sup>٤٢) هذا أقرب مايفهم من الرسم بدون نقط

-0000-0000-0000-0000

فيراجعونه فيه وججادلونه عليها فامرلا الله ان يردعهم عنها صيانة له عن تشغيبهم بما لا يعلمونه ولا يفتقرون اليه ولا محتاجونه «١» حتى قالت جماعة انه كان من وصفه في الثوراة انه لا يجيب عن هذا السؤال وهذا وان لم يرد في الصحيح فليس يبعد لانه من صفاة العقلاء فكيف بالانبياء ان لا يتكلموا في فضول • ولا مخوضوا في غير تحصيل ، ولا يجوز هذا مع من يقصد التشغيب والتضليل. وانت تري ماانتهى الفضول بعليائنا في تعرضهم لحد العلم ان بلغ القول فيه مع الخصوم الى عشرين عبارة ليس منها حـرف يصح وانما هي خيالات والعــلم لا يقتنص بشبكة الحد، واذا لم يعلم العلم فماذا يطلب او الى اي شيء وراءلا يتطلع؛ والما انشا هذا حثالة المعتزلة وكلهم حثالة لاضمارهم الالحاد قصد ايقاع التشكيك والالباس على الخلق في الحقائق ليتذرعوا بهذه الطريقة الى مقصدهم الفاسد وجعلوا يفيضون فيالاعتقاد والعلم حتى انشوا كلاما يملا الفضاء حقه ان يقابل بالاعراض وقد اشرنا الية في للتمحيص وغيره. - قال القاضي - ابو بكر واذا انتهى النظر الى هذا المقام فنقول انك ايها المر، بعد لم تثبت لك معرفة النفس

<sup>(</sup>۱) خ بعادرنه

والروح والقلب على ماتزعم ولااستقرت عندك حقيقة لذلك كله، تريد ان تركب عليه انه يعلم المخلوقات ؛ ويدوثر في الارضين والسموات، لقد ابعدت مرماك؛ حققه عنى مامحب، وبعد فركب عليه ماتركب. – وما الاشارة – بتجرد النفس والقلب عن علائق المحسوسات ، لترتقي الى المعقولات ، فعسى ان يكون ذلك اذا مأت ، فاما مع الحياة فيبعد ذلك ويستحيل عادة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح انـ له ليغان عـلى قلي فاتوب مائة مرتا فكيف يصح ان يـــــــعى عاقل فكيف عالم قلبا لايدركه غين؛ ولا تتطرق اليه غفلة حتى يترقى الى حالة الفناء حتى يفنى عن نفسه فلا يرى اهلا ولا حالا (١) وقد حف بالنبى الدزواج وخالطهن بالوطي وكيف يدعى احد قطع عِلائق ربطها الله قبل. انَ ياذن بجلها، وكان النبي يشدها وبحث على النكاح وعلى انتقاء الأبكار ؛ لاعلى انتفاء (٢) الانكار (٣) ؛ واي نفس تكون ذلك او اي قلب والنبي عليه السلام لم يرد الصحابه الى مازعموا من

Madel (1)

<sup>(</sup>٣٢) كذا الاصل

الطريقة ، وإنا رده إلى الفاظ القرءان وما كان معهم عليه حتى استائر الله به . - واما قوله - إن ذلك ينال بالتجربة معهم والصحبة لهم فان التعرض للتجربة انما يكون في المكن فيحك مايمكن (١) في مدق التجربة ؛ واما الذي لم يثبت بدليل ولا سبقت به عادة فكيف ينعرض له بتجربة والصحابة لم يسلكوا طـريقه ولا نظروا تحقيقه، والذي يدل على بعده الحديث الصحيح واللفظ لمسلم ان حنظلة الأسدي وكان من كتتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكرنا بالنارقال فجئت الى البيت فضاحتك الصبيان ولاعبت المراة قال فخرجت فلقيني ابو بكر رضى الله غنه فقال كيف انت ياحنظلة قدال قات نافق حنظلة قال سبحان الله ماتقول قرال تكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كانا راى عبن فاذا خرجنا من عند رسول اللغر صلى الله عليه وسلم عافسنا الازواج والاولاد والضيعات ، فنسينا كشيرا قال ابو بكر والله انا لنلق مألى هذا فانطلقت إنا وابو بكر فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة فقال رسول الله (١) في الاصل مندق

صلى الله عليه وسلم وماذاك قلت يارسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كانا راى عين فاذا خرجنا من عندك عافسنا الازواج والاولاد والضيعات فنسينا كشيرا ، فقال رسول الله صلى الله علية وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ماتكونون عندي في الذكر الصافحة المارئكمة على فرشكم وفي طرقكم ولكن ياحنظلة صاعة وساعة. فتفطن الصحابة لتغير القلب منده مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالة التي يكون معه عليها، وسالوا النبي عن ذلك فاخبرهم ان تلك الحالة لو دامت لصافحتهم الملائكية معاينة وذلك ممنوع من الله للخلق فما يفضى اليه ممنوع والافلم لم يحضهم عليه ، وهل كان فوق منزلة الخلفاء منزلة يرتقي اليها وما كامهم ملك ولا صافهم. - واما قوله - بمقدمة نوع من النظر وهو النظر في حقيقة القلب فليس له حقيقة الاالتي لليد وكلاها وتمرة وهل هما الاجسم مركب من لحم اومن لحم وعظم وعصب . - فان - قال - اكشف لي عن حقيقة القلب - قيل - له واكشف عن حقيقة اليد ولعاك تظنها الجارحة المشاهدة؛ لقد قصر نظرك أن أو قنته عليها ، هيهات بك هي معنى وراء ذلك، فانك تشاهدها مصرفة مقدرة موجدلاً منيلة معينة (١) تارة (٢) وصاحبها قائم (٣) الفيالا (٤) كالحرقة الملقالة فلو رمت انت وصاحب وصاحب الجيم في طبه وطابن (٥) في سبيعتها والفاء (٦) في الاهيته أن يذكر في ذلك حرفا يفيد علما لم يستطيعولا؛ ولولا التطويل لسردت عليكم فى ذلك مناظرات من أنزهة المناظر وتحفة الخواطر تعجبون منها فانظروها فيها. – واما قوله – ان القلب مستعد بذاته لتعلم المعلومات فهذا لايحوز في صفة الآله فكيف ان يجعل ذلك للقلب ، لا يصبح ان يجعل شيء يعلم بذاته لامن قديم ولامن محدث وهذا شيء اصلوه ليركبوا عليه انكار الصفات انها اليد والقلب موجود ان خلقهما الله ويخلق فيهما على الترتيب والتدريج ما شاء ولكل واحد مجرالا الذي جمل لـــة ليس لواحد منهما صفة الا ان الله يخلق فيهما مايشاء اولا يخلق . == واما المرءاة = فلا يصبح التمثيل بها في هذلا القضية وانا اعلم قصده (٧) فيها واعتقادهم في حقيقتها فانهم بنوها على ان الادراك فيها انما يكون بانعكاس الاشعة على

<sup>(</sup>١) محو بالاصل

٢٠٢ ، ٢٠٠٤ كالما كذا بالاصل

<sup>(</sup>v) خ بسر هم

زوايا (١) في مزايا وذلك مذكور في كتب المناظرة وخاصة المنسوبة الى بني الهيثم ، وانا يذكرونها جبها للناس وتشكيكا لهم وسكونا الى ان علماءنا قداحتجوا بها وعولوا في روية البارى عليها وانه مرئبي في غير جهه ونحن الان لانفتقر اليها فـلا نسلمها ولا نخوض معهم فيها وانا اعلمكم انهم اذا اجتمعوا سع إخوانهم المعتزلة فذكروا انا نحتج في مسألة رويه الباري في غير جهة بمسألة المرءاة ضحكوا منا وذكهوا بنا وحكموا بالجهالة علينا. ولقد مشيت يوماً بعسقلان الي محرس بأب غزة وقد كان القاضي حامد المعتزلي الحنفي ورد علينا بها فاجتمع عليه الشيعة والقدرية واهل السنة على طريقتهم في قصد الواردين المتحلين بالعلم والمنتسبين اليه وكان بيني وبينه معرفة في المسجد الاقصى فقال له احد اصحابه هل تحكم بكفر الاشعرية في قولهم ان الباري يرى قال له القاضي حامد لانحكم بكفرهم لانهم يقولون اله يرى فى غير جهة ويذكرون ماله يعقل ومن قال مالا يعقل لا يكفر. وفي هـذا الكارم نظر ياتي بيانه ان شاء الله تعالى وانما ذكرته لكم لتملموا قدرنا عندهم، ولولا الكم لم تتمرنوا بالهندسة

(۱) او في مرايا

-0000-0000-0000-0000-

لاريتكم من خطاهم في المرآة مالا يخفي على من تعلق بشيء من الطريقة. ولقد قلت يوما لبعض حذافهم وقد تفاوضنا في المناظر بسبب القول في روية الله عز وجل على اتصال الاشعة وانعكاسها بصقالة الاجسام فقات له فهذا الماء الصقيل اذا نظرت اليه رايت نفسك ممكوسا فيه وانت مستقيم عليه فاذاكان الادراك في انصقيل لا يكون الا بانعكاس الشعاع فهذا ايضا العكاس في العكاس فكريف التقيا في خط وانحرفا في زاوية: فبهت، وجرى من الكارم مالا فائدة لكم في ذلك لانه ليس من النابه (١) فانزلوا معهم الى القلب محل العلم ، فمن اين تقولون انه صقيل واصقالته تحلت المعلومات فيه ذلا تجدون شيئًا يعول عليه ، انما الباري يخلق في القلب ادراك العاوم ابتداء وبرتبه (۲) نيجري التدبير فيها والتقدير والتفكير على نظام فذلك النظام المستقيم الجاري على القوام والتقويم سماه سبحانه شرحا تارلا وتنويسرا اخرى تعليما منه لحلقه (٣) حتى لم يتات منه لهم

<sup>(</sup>١) أو البابه

<sup>(</sup>۲) خ برکبه

<sup>(</sup>٢) حن

نظام \_ف الافعال المحسوسة اله بانوار الله ؛ (١) النور المحسوس والنور المعقول ، فاعرفه واعترف به ، واقدرلا قبدرلا ، وانسبه الى نسبته ، وانـزله في منزلنه ؛ لاتعديه عـن محله ؛ ـ واما دعواهم ــ روية الملائكة والانبياء وساع كلامهم فذلك ممكن للكافر والمؤمن اما روية الكافر فعقوبة ؛ وحجبه «٢» ويلا وفتنة ، وما زوية المؤمن له (٣) فكرامة؛ وألو كان رؤيتهم للملائكة كما يقولون لصفاءً القلب الصقيل «٤» فيتجلون فيها لا قتصر رؤيته، على القلب الصقيل ولم يرهم قلب الصداء قد تراكم بالرين، وهذا تما يمنعونه سرا. ولا يقدرون (٥) عليه جهرا ، لانهم يتظاهرون بالاسلام . \_ فاما الف السفة \_ فنعولا وسياتي الكلام معهم في طريقتهم في الأهلة ، وعقيدتهم في الملة ، إن شاء الله ، وقد سمعت الصحابة كارم الملائكة وسمعها من لم يؤمن ورءاها في صورة الادمي؛ ورءاها في صورة

<sup>(</sup>١) خ بزياده: فلله

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب ويل

<sup>(</sup>٣) اي اما ذکر

<sup>(</sup>٤) عليه شبه تشطيب في الاصل

<sup>(</sup>٥) هذا اقرب مايظهر

النمل ، ولم يكرونوا من صفاء القلب وقطع العالائق بحيث يشترطون في رؤيتهم ، وإن كانوا من تقوى الآله وفضل المعرفة باوفى مرتبة . فهذه دعاوى باطانه لااصل لها في منقول ولا معقول ، \_ واما قولهم \_ ان النفس توثر في ذاتها حتى تترقى الى العوالم فيبعد أن يتخيل هذا عاقل فكيف عالم. أنه ليس لشي تأثير ولا منع ولا توليد لما ثبت من الادلة في موضعه بانه لاخالق الا الله ولا يخرج من العدم الى الوجود شيء الابقدرته وقد دللنا على ذلك في موضعه . \_ واعطف \_ على شيخنا بالكلام ، دون غيره من الانام . لما بينسي وبينه من مجلس ومقام ، ذاقول سبحان الله هل اخدنا عنك في كتاب ، وقيدنا على كل بـاب ، الآان الله منفرد بالايحاد ؛ متوحد بالاستبداد، وان ماسواه لاينسب اليه فعل ، ولا يناط به حادث ، واين ماسردت مين مناجاة النملة والقبلم، حتى انتهيت الى المنهج الامم، وابن التبري من الوقوف على تلك المنازل في النوازل. والترقى على تلك الدرجات في المدارج. حتى انتهيت الى بحبوحة القدس. والان ترد التاثير الى النفس. هيهات ان مايخلقه الله في يدن العائن هو كا يخلقه الله في بـدن المسحور كما يخلقه في بدن المضروب والمقتول كما يخلق حركة الخاتم بحركة اليد . اين ماقيدت بعد ان انفردت في الاقتصاد والمستصنى وما رويت عن امام الحرمين في مدارك العقول مما قيدنالا في انفراد الباري بالايحاد وحدد؛ وكل مخلوق محل لمجاري مقادير الله ، - فان قلت - ان النفس توثر ذلك عند تعلق القصد منها اليه - قلنا - هـذا لا يصبح من اوجه - الاول - ان هذا ما يجب ان يثبت اولا مشاهدة او لخبر صدق يوجب العلم وحينئذ ينسب الى الله امحادا بالقدرة الاولية في الاصل و تحمل النفس وما تعلقت به محلا لمجارى مخلوقات الله . -- الثاني --انه وان كان انكشفت له المعلم مات . واتضحت لـه المعقولات واستبصر بالحقائق والكائنات • فليس في قولًا القلب تاثير في الأيجاد وانما غايته الادراك والكشف فاما تعديه الي الايجاد فلا يصبح يحلل. \_ الثالث \_ انك قد قلت وحدنا بالتجربة فهذا عمر قد قال ياسارية للجيل وهذا الارزاعي قال لرجل يعظه لواطعت الله وقلت لهذاالجيل ادن لجاءك فتدكدك الجبل وسمىحى دنامن الاوزاعي فقال لهاليك عنى انما هو مثل ضربته لصاحبي هذا • \_ قلنا \_ هذا الان قول في كرامات الاولياء وهي اصل الدين • وعمدة من عمد المسلمين • لاينكرها الاجاهل • اتفق عليها العلياء واختلفوا هل هي خرق عادة او اجابة دعولاً • ونحن ألان لانخوض في النظر فيها فانها تجوز بيخرق العادلا على شروطها التي بيناها في امالينا • ولكنها اذا جرت الاتحرى بتاثر نفس ؛ وانما يسئل العبد الصالح ربه فيجيب دعاءلا في مطلبه • ويكشف له بالمعرفة عن خفايا جهله. وهذا من الجائز القليل الوقوع • لكن الناس قد اكثروا فيه الرواية • ودعت طوائف كشيرة لهذلا المنزلة • فاحدث الاكثار من ذلك انكارا واستبعادا في اكثر نفوس الخلق – واما اضطراب الجبل – فلا يلتفت الى روايته وانما اضطرب الجبل بمكه والمدنية لمحمدصلي الله عليه وسلم واصحابه وهذا باب اخر لا ينتفع به قائله مما كين بسبيله • وقد بيناه في موضعه بدليله\_قال القاضي ابوبكر رحمـه الله \_والذي قيدت عنه (١) وعنى غير لا قبله ساعا ورواية ان النبوة ليست بصفة ذاتيه للنبي وانما هي عبارة عن قول الله تعالى بلغ الي خلقي كلامي وهذا مما لا يصل اليه احد بعمل ولو كان أوفر سن عمــل الملائكة والادميين وانما ياتي موهبة من الله وهــذه المـوهبة الـتي ليس لاحــد فيها حيــلة

<sup>(</sup>١) اي الغزالي

عليه (١) دليل من الله وهي خرق العوائد وتأثيرات في العالم من فعل الله تشهد بصدُق الرسول فلا يصح إن تكون شهادة فنوردها في غير محلها ولا تكون من فعل احد غير الناعل المطلق بالحقيقة وقد قيدنا عنه ان ذلك من قوى النفس بالتاثر في الاجسام العلوية وانما ذلك مما لاينكر ان يكون للانبياء قال وانما ينكر اقتصارهم عليه، ومنع قلب العصى تعبانا . قال القاضي ابوبكر وانا اقـول انى لاانكرلا ولكن اقول هذا النائير للنفوس وانماهو مما مخلقه الله بقدرته وارادته للنبي مع التحدي ليكون معجزة اومع عدم التحدى فيكون اية وكرامة فاما ان حجرى على حكم النفوس مجرى الاشياء المعتادة والتاثرات المتعارفة فلا. وسترى ذاك في الاملاء على التهافت انشاء الله تعالى. وبعد النظر الطويل الذي هذلا اشارته خرجت عن هذلا الغمرة التي اوجبها استرسال مثله في هـ ذلا الالفاظ القلقة التي لاتصح ان تكون فيها اذن لاحد ليذكرها فضلاءن ان يحققها ويسطرها وهى اخـ لاط غالبة على الـ فوائـ د ؛ ومعانى حائـدة عن سنن السداه

<sup>﴿(</sup>١) لعله عليها اي الموهبة

## 

قالت طائفة لامعلوم الا المحسوس المدرك من الحواس او ما يظهر في النفس ابتداء مما لاربية فيه كجواز الجائزات واستحالة المستحيلات؛ فاما هذه المعارف التي تدعى ويتعرض لها بالاكتساب والفكر في تفاصيل طرقها حتى تحصل فليس وراءها طائل لاختلاطها وتشابهها وعدم الـوصول اليها ومتى رايت نظارين (١) اتفقا اود ليلان وقف بك على منتهى . بل ترجع تارة وتشك اخرى ، وهذا مما لا يو ثق به ولا سيها اذا تعارضت الطرق او حمل معنى على معنى ؛ الا ترى ان الحذاء او حذا نعلا على مثال ثـم حذا على ذلك الثاني. ثالثًا وتمادي كذلك الي سبعة امثلة فانك اذا ركبت السابع على الأول لم تجدلا على مثاله ؛ وهذا نظر في المحسوسات ولكنه لما بعد اضطرب فكيف فيها يخرج عن (٢) الحس –عاصمة – قال القاضي ابوبكر قال لي ابو على الحضرمي بالثغر ليس هذا مذهبا لاحد وانما اوردته

<sup>(</sup>١) لعل صواب العبارة كمذا: نظرين اتبقا او دليلا

<sup>(</sup>٢) خ عن سبيل

الملحدة من (١) الحرمية والباطنية تشكيها وتشغيبا والا فهم مقطوعون في أول كرلاً بالطريقة التي افتتح بها العلماء تصانيفهم ونقول لهم بعد ذلك هذا الكلام تطردونه في الاعمال والعقائد او تقصرونه فات طردولا في الدعمال والتصرفات وطلب المعاش فكلها نظرى لاضرورة فيه قطعاً. اوقصرولا على الاعتقادات الباطنه قيل لهـ. الاعمال التي سلمتم جريات النظر فيها انما ترتبط بالعقائد لانها تنعقد اولا تم ترتب بالنظر ، ثم يبرز العمل ماانعقد من ذلك واستقر ، فدل ذلك على صحة النظر، فاذا صح النظر فيها لافادته دل على صحة النظر في الاعتقاد وحده - فان قيل - علمنا صحة النظر. في الاعمال بالعثور على المقصود قطعا او بالخطا فيه قطعا. - قلنا - عنه جـوابات - احدها - أن الذي قدم النظر في الاعتقاد اولا هو رجاء الحصول كذلك في مسئلتنا ثم يكون بعد ذلك العثور على شيء او عدمه نظر اخر (٣) الثاني انا كذلك نعلم العثور على المطلوب بالنظر في باب الاعتقاد او السقوط عنه وليس يلزم ان

<sup>(</sup>١) او الخزمية او الحزمية

<sup>(</sup>٢) (٢) بياض بالاصل

يستوى النظر (١) في الدعمال فان منها مايبدو قريبا ومنها مايبعد ومنها مايقع العثور فيه على المطلوب ومنها مانخطئى ويعلم انه من تقصيره ومنها مايشكل عليه فيتوقف ولا يعترض ذلك على اصل النظر في الاعمال بالابطال . \_ وقد يقال \_ انتم انما مقصد كم (٢) النظر جتى لا يكون ابتلاء ولا وضيفة ولا يقبل من نبي قول لانكم لم تقدروا على تحقيق ذلك فنبذتموه. فانت كما قلت لمن حظر (٣) اذا نظرت في الكيمياء عمرك وقد سمعت بعدها او فقدها فلم يقطعك ذلك عنها وكذلك انت الذي خرجت تطلب الكنوز في القبور وفي المواضع التي ترجوها فيها اولا تـرجوها. وياتيك المنجم نيقول لـك ربعت هذه البقعة فاقتضت الطوالع ان فيها مالا فغدوت تفنى قلبك وبدنك فيها ومالك . باي محسوس ادركت ذلك ، هل فعلته الابنظر اصله طمع. فكيف من ينظر اوليتك ومن اؤلك او اخرك ومن صورك وقدرك . وهذا الغرض لاتحقره فانا قد رد دنا به عن الباطل من

<sup>(</sup>۱) بها مش الاصل هكذا : ( والعقائد كما لم يازم ان يستوي النظر في الاعمال ) ولعل الصواب في العقائد

<sup>(</sup>٢) لعل الاصل طرح النظر.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالاصل و تامل.

اعتقده و وفهموا انكم اذا اردتم ان توقنوا مشكمًا وتدلوا حائرا لم يكن فيه شيء انجع من اخده من بابه، وهذلا مبيرة الله في ادلته مع اوليائه لاعدائه ، وسنة انبائه في ابنائه ؛ \_واما \_ مسلة الحذاء فقد وقع الخطا فيها بتقصير الحذاء في ضبط المثال اولا، فلوارتبط لتحصيلة ولم يعجل في تفصيله لكان السابع كاالاول وقد جربناه فوجدنالا. ولكنه اذا حذا قصر فلا يظهر التقصير في الاول لحفائه ولا الثاني حتى اذا ائتلف الخطاعلى المخطى فيه جاء محسوسا ؛ كالجوهر فأنه اذا ائتلف صار محسوسا ولـو فككت الجسم لانتهى الى حـد يفوت الالات حتى ينتهي الى حد يفوت الحس وهو معقول حتى ينتهى الى حد تقف التجربة عنده عقلا بالدليل حسب مابيناه في كتب الاصول . \_ قال القاضي \_ وقد راى هؤلاء المحرومون ان النظر في علم الكم متفاوت في الجلا والخفاحتي لقد بينت لبعضهم في طريق الجدال تارة والارشاد اخرى اذا قال الرجل اثنين في اثنين كم يكون مجموعها فيقال اربعة فيعيد السؤال عليه في الاربعة فيقرل له ستة عشر أم يعيد حتى ينتهبي الى اعداد مركبة يفتقر فيها الى اعمال الفكر وربما لم يصب فربها الا بعد لاي. وكذلك لـ و قال اربعة ونصف

ونصف وثمن ، ثم يقول لـــه اربعة ونصف ونصف وثمن وربع ثلاثة اجزاء من ثمانية وتسعين راى نفسه في اشكال طويل ولكنه يبرز الوجه فيه التفكير ، وإذا دخل في استخراج المعلوم من المجهول افتقر الى نظر (١) ويتركه حتى اذا احتاج الى قسمة حقل اودار على فرائض مختلفة لجا الى سوالا واستغاث بغيره وبذل له مالـ ه ونزل الى الدنية من الجهل والاستجداء الى من هو دونه فان كان ذلك محتاجا ظهر عليه بما له واشترى منه عمله وان كان غنيا ترفع عنه حتى. يخضع له . - فان قال - هذا وان كان كذلك ذانه يفضى الى. يقىن - قلنا له -- كـ ذلك النظر في العقائد الدينية يفضى الي يقين \_ فان قال \_ فلما اختاف الخلق فيه \_قلنا \_ ليس خلاف من خالف. في الحق مبطلاله وانما علينا ان نعرض عليه الفصول في الوصول حتى. يقف على فائدة الدليل ، ونحن نقرب لكم \_ فنقول \_ ان معظم اختلاف النظار بالحقيقة في العقائد ليس لاختلافهم في القواعد ؛ وانها ذاك لعسر الطريق وكثرة العوائق وكلال الخاطر وضعف المنة وقلة الرغبة واحتقار الفائدة ، واحدى هـ ذلا تبطل الارض. وإن الله

<sup>(</sup>١) خطويل فيضجره ذلك

شاء ببالغ حكمته ونافذ قدرته ان مجعل الحلق فريقين كما بينا ويقسمهم الي الهدى والضلال وقسم عليه فيهم الي الجلي الطريق والخذي الطريق ووضعه درجات ليظهر شرف عليه ولينزل كل احد منه في درجة حتى يتفاضل الخلق كما كتبه لهم واراده منهم والافاي دليل لم يوصل الي مدلول ، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين . وبالنظر في النفصيل ، بين التحصيل ؛ وهذا كله مجاهدة على الدين وحيل هذه من الاباحية والتعطيلية .

قالت طائفة العلم صحيح ولا يخلق المرة به بـل يستفيده بالتعلم والعلم لا يحصل الا لمتعلم وهو طالب العلم ولا يصبح ان يطلب الامن اهاله وليس له اهل الا المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطا ولا يشك فيها يلقنه وهو الامام المعصوم وفي كل وقت يتناقلون العلم من معصوم الي معصوم ويتواد ثونه من اهام الي اهام . \_ قال الامام البوبكر \_ وهذه اول ويتواد ثونه من اهام الي اهام . \_ قال الامام البوبكر \_ وهذه اول بدعة لقيت في رحلي فاني خرجت من الملامي على الفطرة فلم اثني في يقيني طريقي الامن كان على سنن الهدى يغبطني تديني ويزيدني في يقيني من حتى بلغت بلاد هذه الطائفة وزرت بها قبر عمرو ففجئستني من

اقو الهم ماقاله (١) عمار المذكور عمرو

اذا المرء لم يترك طعاما محمه الله ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما . فلا بدان يلتى له الدهر سبة الذا ذكرت امثاها تملا القما كالمات غرارة خاتمتها نبذ الشريعة والحقيقة والاسترسال على الاباحة. فلو فجيتني بدعة مشتبهة كالقول يلق القرات ونفي الصفات والارجاء لم آمن باغواء الشيطان وانتدابه ، ان يولجنبي في بابه؛ فلما رايت هذلا الحماقات اقمت على حذر إلى عاصمة وقلت الحمد لله الذي اعذر وانذر ؛ وثبت وبصر ، وهذلا أرض ينبغي ال يشد الي الاعتصام فيها الحزام، ويفض عن غرر هذلا العورات الحتام، وترددت فيها على اقوام لم يكن عندهم الا العقائد السليمة (٢) مع مقدمات من الادلة لتحصين العقائد عن صوراً شبهة فلبثت فيهم ثمانية اشهر لم يبق باطل الاسمعته، ولا كفر الاشوفيهت به ووعيته؛ تكاد السموات

يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ولم يدءوا للرحمن

ولدا، ولكنهم جاءوا باعظم من ذلك كفرا وعندا مع انهاك في

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة في قبل عمار و تامل التركيب

<sup>(</sup>٢) هذا اقرب مايظهر من الاصل ، وهي غير ماسمعه مما ذكره بعد

الكفر واستهتار ، وانحلال عن ربقة الديانة والمروءة والحشمة وخلع العذار، فسيحان الممهل لهم من ملك جبار ؛ ثم خرجت عنهم الي الشام فوردت البيت المقدس طهرلا الله فالفيت فيه ثمانية وعشرين حلقة ومدرستان احداها الشافعية بباب الاسباط والاخرى. للحنفية بازاء قامة تعرف بمدرسة ابني عقبة وكان فيه من رؤساء العلماء ورؤس المبتدعة على اختلاف طبقاتهم كثير، ومن احبار اليهود والنصاري والسمرة (١) جمل لاتحصني فاوفيت على المقصد من طريقه، ووعيت العلم يتحقيقه ونظرت الى كل طائفة بنا ظر (٢) رأسها وناظرتها بحضرة شيخنا ابى بكر الفهرى رحمه الله وغيرلا من مشيخة اهل السنة ثم نزلت الى الساحل لاغراض نصعبتها في كتاب ترتيب الرحلة ، وكان الساحل المذكور مملوءا من هذه اللحل الملحدية ؛ والمذاهب الباطنية والامامية فطوفت في مدن الساحل لاجل تلك الأغراض الدينية تحوا من خمسة اشهر ونزلت عكا منها. وكان راس الدمامية بها حينئذ ابو القتح المكبي وبها من اهل السنة شيخ يقال

او السحرة ؟

<sup>﴿ (</sup>٢) هذا معدوم في الاصل ونبه على و جوده في نسخة بألها مش

0000-000-0000-0000

لــ الفقيه الديبق فاجتمعت بابي الفتح في مجلسه وانا ابن العشرين فلما رآني صغير السن كثير العلم غزير القول مصيب القصد منطقا (١) مند. لقا متدرباً ولع بي. وفيهم لعمر الله وان كانوا على مذهب باطل انطباع وانصاف، واقرار للسرجل بفضله اذا ظهر واعتراف، فكان لايفارقني ؛ ويسارعني في السؤال والجدال ولا يفاترني ، فتكلمت على ابطال مذهب الامامية والقول بالتعليم من الامام المعصوم بما يطول ذكره في هذا العصب . – ومن جملة كلامنا فيها – انهم يقولون ان لله في عباده اسرارا وله فيهم احكام والعقل لا يستقل بدركها ولا يقوى. على نيل الحقيقة من رين ارتباك الشبه فلا يعرف ذلك الامن قبل امام معصوم. وهذا تما ينبغي ان يعلموا انه راجع الى القول بالحلول وانما عـرجوا عنه ليبعدوا منه وهم عليه محلقون واليه راجعون. - قلت لهم - بعد ان فهمت امرهم وتحققت مقصدهم ووعيت عن. بعضهم انه يوردلا بعبارلا اخرى فيقول ان الله امر بالحق وعلم الصدق علي يذ مبلغ معصوم وهو النبي والايكن الامر على هذا فقد زلقنا عن درج الحق الي الباطل وعن منزلة اليةين الى الشك وعن حال

<sup>(</sup>١) لعله منطبقا.

الثقة الى الارتياب -- فقلت - امات الامام المبلغ عن الله لاول ما امره بالتبليغ ام هو مخلد فقال لي مات ، وليس هذا بمذهبه ، ولكنه يسير معيى به ؛ وانها حقيقة مذهبه ان الله سبحانه بحل في كل معصوم فيبلغ عنه فالمبلغ هو الله لكن بواسطه حلوله في آدمي ؛ فقلت هل خلفه احد قال خلفه وصيه على ، قات له فهل قضى بالحق وانفذه ام لا قال لم يتمكن لغلبة المعاند . قلت فهل انفذه حين قدر ، قال منعته التقية ولم تفارقه من يوم العهد الى يوم الموت الا انها ذانت تقوى تارة وتضعف اخرى فلما ولى بقيت من التقية بقية فلم يمكن الاالمدارالة للاصحاب ، لنلا ينفتح عليه من الدختلال ابواب. - قلت لـه -وهذلا المداراة هي حق ام لا قال باطل اباحته الضرورة – قات – فاين العصمة، قال الما تلعين العصمة مع القدرة \_ قات \_ فمن بعده الى الان وجدوا القدرة أم لا، قال لا. \_قلت ـ فالـدين مهمل والحق مجهول مخمل . قال سيظهر \_ قلت \_ بمن ، قال بالامام المنتظر \_ قلت \_ لعله الدجال؛ قال (١) فما بقي احد الاضحك وقطعنا الكلام على غرض منى لانى خفت ان الحمه فينتقم منى في بلاده ـ قلت ـ ومن اعجب

<sup>(</sup>١) اي ابن العربي

مافي هذا الكلام إن الامام إذا أو عز إلى من لاقدرة له فقد ضيع فلا عصمة له ، واعجب منه ان الباري على مذهبه اذا علم انه لاعلم الا بالمعلم وارسله عاجزا مضعوفا لايمكنه أن يقول ماعدلم فكانه ماعليه وما بعثه وهذا عجز منه وجور لاسيما على مذهبهم فراوا من الكلام مالم يمكنهم ان يقوموا معه بقائمة. وخرج البحث وشاع به الحديث فاراد رءيس الباطنية المشهور (١) بالاسما علية ان محتمع معى فجاءني ابو الفتح الى مجلس الفقيه الديبقي وقال لي ان رءيس الاسما علية رغب في الكلام معك فقلت انا مشغول فقال هاهنا موضع قريب قــد جاء اليه وهـو محرس الطبرانيين مسجد في قصر عـلى البحر شاميخ البنا مشيد البنا، وتحامل على فقمت مابين حشمة وحسبة. وللمحرس المذكور رائعة فقطعتها ودخلنا قصر المحرس وصعدنا إليه فوجدتهم قد اجتمعوا في زاوية المحوس الشرقية فسرايت النكر في وجوههم فسلمت ثم قصدت جهة المحراب فركعت عنده ركعتين لاعمل لي فيه (٢) الد تدبير القول معهم والخلاص منهم فلممري (٣) الذي قضى

<sup>(</sup>١) الصواب المشهورة

<sup>(</sup>x) لعله فيها

<sup>(</sup>٣) الصواب فلعمر

على بالاقبال إلى ان احدثكم ان كنت رجوت الخروج من ذلك المجلس ابدا. ولقد كنت انظر الي البحر يضرب في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس فاقول هذا قبري الذي يقذفونني فيه، وانشد في سري الاهل الى الدنيا معاد وهل لنا الله سوى البحر قبرا وسوى الموت اكنائ وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي انقذبي الله منها، فلها سلمت استقبلتهم وسالتهم عن احوالهم عادلاً؛ وقد اجتمعت الى تفسى وقلت اهون ميتة واشرفها فى اكرم مــوطن اناضل فيه عــن الدين واكون قيم المسلمين . فقال لي ابو الفتح واشار الى فتى حسن الوجه هذا سيد الطائفة ومقدمها فدعوت له وسكت فبداني وبدرني وقال قد بلغتني مجالسك، وانتهى الى كلامك، وانت تقول قال الله وفعل الله ؛ فاي شيء هو الله الذي تدعو اليه، وتكثر من ذكره، أخبرني وبين لي واخرج عن هذه المخرقة التي جازت لك على هده الطائفة الضعيفة ، وقد احتد نفسا ، واحتدم جلدا ، وامتلا حنقا وغيظا، وجمًّا على ركبته، كما علىت بقوله (١) ولم اشك انه لايتم الكلام الاوقد اختطفني اصحابه قبل الجواب ، وعمدت بتوفيق الله

<sup>(</sup>١) خ عاث بقولته

0000-0000-0000-0000

الي كنانتي واستخرجت منها سهما صائبا كان مسن عددي فضربت به حبة قلبه فسقط للبدين وللفم؛ ولم يبق له كلمة تجرى على القلم، - وشرح ذلك - إن الامام إبا بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي الحافظ الجرجاني قال كنت ابغض الناس فيمن يقراعلم الكلام. وذلك لانه كان معرقا (١) في علم الحديث (٢) عرفا فيه. قال فدخلت يوما الرى فعمدت الي جامعها فدخلته واستقبلت سارية اركع عندها واذا فيما محاورنني رجلان وهما يتذاكران علم الكلام فتطيرت بهما وقلت اول مادخلت هذه البلد سمعت فيها مااكرلا وجعلت اخفف الصلاة حتى ابعد منهما فعلق بي من قولهما ان هؤلاء الباطنية اسخف خلق الله عقولاً، وينبغي للنحرير أن لا يتكلف لهم دليلاً، ولكن يطالبهم بلم ؟ فلا قبل لهم بها ولا معدل معهم عنها وسلمت مسرعا وشاء الله بهد ذلك ان يكون رجل من الاسماعلية ولفهم القرامطة يلقوب الامر الي معرفيهم (٣) فكشف القناع في الالحاد وجيل يكاتب

<sup>(</sup>۱) الومفرقا

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل ولمله علما

<sup>(</sup>٣) كذا بالاصل

وشمكير الامير يدعوه الي الالحاد ويقول لـه اني لااقبل دين محمد الا بالمعجزة فان أظهرتموها رجعنا اليكم وأمحرت الحال الي ان اختاروا رجلا منهم جلدا له دهاء ومنة فورد على وشمكير رسوله فقال له انك امير ومن شان الامراء والملوك ان تتخصص عنن العوام ولا تقلد في عقيدتها وانما حقهم ان يفحصوا عن البراهين فقال له وشمكير اختروا (١) رجلا من اهل مملكتي ولاانتدب للمناظرة بنفسي فيناظر لا بين يدى فقال له الملحد اخترت ابا بكر الاسماسلي لعليه بانه ليس من اهل علم التوحيد وانما كان اماما في الحديث ولكن كان وشِمكير يعتقد فيه اله اعلم اهل الارض بانواع العلوم فقال له وشمكير تيك (٢) مرد اى رجل جيد فارسل الملك الى ابي بكر الاساعدني بجرجان ليرحل اليه الى غزنة حتى يناظر الاساعيلي لما كان يسمع من ذكره وامامته في الحديث والملك بعاميته يعتقد انه قائم على كل علم وانه ليس فوقه إحد ولا وراءه مطلب فلم يبتى احد من العلياء الايئس من الدين وقال سيبهت الاسماعيلي الكافر مذهبا ؛ الاسماعيلي الحافظ نسبا ،

<sup>(</sup>١) الصواب اختارًا واختارواً

<sup>(</sup>٢) كُلَّة فارسية

ولم يمكنهم ان يقونوا للملك لاعلم عندلا لئلا يتهمهم بالحسد نلجؤوا الى الله ان ينصر ذينه وعولوا عليه . -- قال الدسماعيلي - فايا جاءني البريد واحذت في المسير وتدانت الـدار قلت انا لله وكيف اناظر فيما لا ادرى واتكام بما لا اعلم هل اتبرا الى الملك اولا وارشده الي من يحسن الجدل ويعلم حجج الله في خلقه على صحة دينه وندمت على ماسلف من عمرى ولم انظر في شيء من علم الكلام ثم اذكرني الله ماكنت سمعته من كلام الرجلين بجامع الرى فقويت نفسي وعولت على ان اجعل ذلك عمدتي وبلغت البلد وتلقاني الملك واستراح ثم جمع الخلق وحضر الاسماعيلي المذهب مع الاسماعيلي النسب وقال الملك للاسماعيلي الباطني اذكر قواك يسمعه الامام فايا اخذ في ذكر لا واستوفاه قال له الاسماعيلي الحافظ لم . فلما سمعها الملحد قال هذا امام قد عرف مقالتي فبهت فقال لـ المالك « اذ انا شمنسد ورخين » (١) ورجع الي اصحابه وهو يشير الى الاسماعيـلى وهر يقول « اجو مردد انشمند » (۲) وروی انه تال « باکشخان خوستی که » (۳) فرد مناظره وطرده. - قيال الاسماعيلي - وخبرجت من ذلك اليوم

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) كلما**ت** قارسية

وامرت بقراءة علم الكلام ، وتحققت انه عمدة من عمد الاسلام. - قال القاضى ابوبكر - وحين انتهى بي الامر الى المقام المتقدم قلت ان كان في الاجل شيء فهذا شبيه بيوم الاسماعيلي فرددت وجهي الي ابى الفتح الامامي وقلت له لقد كنت فى لاشىء ولو خرجت من علا قبل ان اجدَمع بهذا العالم مارحلت الي غربنا عن نادرة الايام انظر الى حذقه بالكلام ومعرفته قال لي اى شيء هو الله ولايسل يتمثل هذلا الامثله ولكن بقيت هاهنا نكتة لابد ان ناخذها اليوم عنه وتكون ضيافتنا عندلا. لم قلت اى شيء هـو الله فاقتصرت من حروف الاستفهام على اى وتركت الهمزة وهل وكيف واين وكم وما وهي ايضا من ثواني حروف الاستمهام وعدلت عن الام من حروفه فهذا سؤال ثان عن حكمة ثانية ، ولاى معنيان في الاستفهام فاى المنين قصدت بها ولم سالت بحرف مجتمل (١) ولم تسل بحرف مصرح (٢) بعمنى واحد هل ذلك وقع منك بغير علم ولا تحصيل ولاقصد لحكمة ام لحكمة فبينها لذا. في هو الاات افتتحت هذا الكلام واسيحنفرت (٣) فيه و هــو يتغير حتى اصفر اخراكم اسود اولا من

(۱) او محتمل (۲) او یصرح (۳) او اسحنفزت

الحقد ومات قبل ان يموت ورجع احد اصحابه الذي كان عن يمينه الى آخر كان الى جنبه وقال لــه والله ماهذا الصبى الابحر زاخر في العلم ماراينا مثله قط وهم ماراوا قط احداً به رمق لان الدولة لهم. ولولا مكاننا مـن رفعة الدولة ملك الشام فان والي علم كان يجكمنا (١) لانا جلبنا اليه كتابه بان يبالغ في برنا وينتهي الى الغاية في محارمتنا (٢) ماخلصت منهم في العادلا ابدا وحين سمعت تلك الكلمة من اعظامي طلبت ماامامي وقلت هذا مجلس عظيم وكلام طويل يبين (٣) انه يفتقر الى تفصيل ولكن ننواعد الى يوم اخر وقمت وخرجت فقاموا كلهم معى وقالوا لي لابد ان تبتى قليلا فقات لاواسرعت حافيا وخرجت على الباب الى الزائقة اعدو حتى اشرفت على قارعة الطريق وبقيت هنالك مبشرًا نفسي بالحياة حتى خرجوا بمدى واخـرجوا الى لالكتى (٤) فلبستها ومشيت مههم متضاحط ووعدوني بمجلس فلم اف لهم الى ان خرجت عنهم وخنت وفاتي في وفائبي وفي ترتيب

<sup>(</sup>١) لعله محترمنا (٢) لعله في مكارمتنا (٣) لعله تبين

<sup>(</sup>E) شق كالنعل

الرحلة بقية الحديث – قال القاضي ابو بكـر – وقد كان قال لي اصحابنا النصيرية (١) بالمسجد الاقصى ان شيخنا ابا الفتح تصرر ابن ابراهيم المقدسي اجتمع برايس من الشيعة فشكا اليه فساد الخلق وان هذا الامر لايصبح الانخروج الامام المنتظر فقال له نصر هل لخروجه ميقات معلوم ام لا، قال الشيعي نعم لخروجه ميقات ، قال له ابو الفتح نصر معلوم هو او مجهول قال الشيعى معلوم ؛ قال نصر ومتى يكون، قال له الشيعي اذا فسد الخلق قال له ابو الفتح نصس فلم تحبسونه عن الحلق وقد فسد جميعهم الا انتم فلو فسدتم لخرج فاسرعوا به وأطلقوه من سجنه او نحو هذا وعجلوا بالرجوع الى مذهبنا فبهت . واظن انه سمعها من شيخه اني الفتح سليمان بن ايوب الرازي الامام الزاهد .- تكملة - وقولهم ان العقول نقصر فلا بد من معلم. صحبح. وقولهم أن المعلم يكون معصوماً، صحبح. ولكن هذا المعلم الاول الواسطة بين الله وبين الحلق ، وبحوز ان يكون واحدا وجيوز ان يكون العاوقد بعث الله واحدا واثنين وثلاثًا فاما من ياخذ عن هذلا الوسائط فلا يلزم ان يكون معصوماً ، فإ دليلكم عليه ولا

(١) لعله النصرية نسبة الى الى ابى الفتح لا نهم تلامدته

0000-0000-0000-0000

كلام لهم بعد هذا يحكى . -- قال القاضى ابدوبكر - وجدت مجالس سوى هذا بيانها في موضعها . منها انه لما شاع في البلدة المذكورة ذكرى ، واستفاض امرى ، وتفاقم عليهم خطبي ، وكان بها امير من امراء الشيعة له باع في الجدال ، ويميل مع التشيع الى الاعتزال ، ودعا الي البدعة والضلال ؛ فاها سمع بذكرى ترصد الاجتماع بي فلم يبق الايوم التبريز للخروج الي طبرية ننزل في رحلي على في كبكبته فجزعنا لعمر الله حين حل بنا لان الامر لهم والدولة دولتهم والبلاد بلادهم ؛ فلما استوى به الدست فاتحناه بالقول وفي القوم بشهادة الله وان خالفونا في العقيدة بر في اللقاء وحلاوة في المنطق واحتمال كثير. فقال في بلغنبي انك جادلت اصحابنا هاهنا وسمعث بانفصالك فاردت لقاءك لاعملم ماعندك واطلع قدرك. فتراجعتم الي نفسى ووطنتها على ماءسى ان يلقا (١) من المكروه في ذات الله. وكان يكلهني بكلام عذب والنكراء على وجناته باديه • فقلت له قد كان يعض مابلغ الامير وهو مشكور على اهتباله وبرلا، ومثله عرف لكل احد مبلغ قدولا، ولـو أرسل الي مشيت اليه مبادرا متشرفا بلقائه

<sup>(</sup>١) العمواب تلقي او يلقاني

-0000-0000-0000-0000

مستسمدا برؤيته فقال مادليلك على ان الله تمالى عالم بعلم فقوي قلبي وحض لبي واسحنفرت وقلت مثل الامير في منصبة وفهمه لايرضا بهذا فقال لي وما هو قلت حكمت على بانى اقول ان الله عالم بعلم ولم يسمع [١] ذلك مني ولا شهدت بذلك عندك على (٢) ولو سمعتة فن ادب الجدال السؤال اولاعن المذهب ثم بعد ذلك عن الدليل على صحته . فقال لي قد علمت بالسماع المتواتر انك اشعري . قلت هذان وهمان احدهما ان الخبر المتواتر لايوجب عندك شيئا وهو مذهب الامامية. الثاني انك اذا سمعت انبي اشمرى كيف حكمت بانى مقلد له في جميع قوله وهل انا الاناظر من النظار ادين بالاختيار واتصرف في الاصول بمقتضى الدليل ، فبان سمعت اني ناظرت في مسائل على مذهب الاشعري حكمت فيها لم تسمع بها سمعت ، اي نوع هذا من النظر ، مثلك لا يرضى به فى جلالة منصبه فصرف وجهة الي ابى الفتح شيخ الامامية بها وهو كان جليسي ومناظرى ايام كوني بها في كل وقت فسارره فاخذت من تحريك شفتيه انه قال له هذا صبى

<sup>(</sup>۲) أو تسبع

<sup>(</sup>۲) اي بينة

لايطاق فلها فهمتها استرسلت استرسالا، وأفضت في الكلام ادلالا ؛ فقلت وكان من حق الامير ان يقبل على مسائله المختصة به ولا يسلني اولا عن مسلة ليست له وانها هي من مسائل المعتز له فاردت اب تجادلني بكلامهم وان تقاومني بحجاجهم وتركت مايخنص بك دونهم كمسلة عصمة الدمام وكونه المرجوع اليه والمحكوم في الدين بقوله فهلا بدات بها واظهرت علمك فيها وفخرت على قومكَ بالكلام عليها. (١) فلها رءى المشدة في الحدة وقد تحلقت علينا الاجناد والعسكرية (٢) وستوفت القافلة وخاف الظهور عليه حل حبوة الجدال ولاطف في الكلام والاسترسال، ودعا مقدم القافلة فقال لـــه انظر من معك واقدر قدر صاحبك ولاتصل الي الابكتابه شاكرا والافبلا ترجع الى البلد فشكرنالا ودعونًا له وقام فحسن (٣) ركابه، وخاب إيابه ؟ والصرف في كبكيته ؛ وقد عصمنا الله من سطوته ، وخرجت عن عكا الى طبرية على حوز ان والبنينينة (٤) وعدلت عـن بصرى الى

<sup>(</sup>١) هذا ماظهر من البياض

٢) اهل الاصل واستوقف

٣) و (٤) كذا بالاصل

دمشق لوجود بيناها في كتاب ترتيب الرحلة. فمن هناك اشرق (١) الحق بنورلا واتصل المسير الى دار السلام فالفيت بها من رؤساء العلم ورؤسه واشياخ االه واحبارها مايملا الخافقين فقلت هدلا ضالتي التي كنت انشد وكان فيها قاضيان عظيمان دينا في الظاهر ابو اليمن الحنني وابو سعد الهروى فجالستهما وسمعت كلامهما واذا بهما على هذا المذهب وأحدهما وان كان يلوح فابو معد كان يضرح ولم يكن يظن عندى من مذهب القوم واغراضهم علما. وفشا ذلك في خراسان من لدن موت ابن الفتح الملك العادل وقتل التاجيه لمحواجا بزرك (٢) المقلب بنظام الملك وزير ابي الفتح (٣) تاج الملك وزير خاتون باطنيا وتحزبت الباطنية الى قلعة اصبهان وثارت في الجيل حتى بلغت هدان وَدعوا الى الجدال فارسل الملك الى الغزالي فصنف له كتابا سمالا «حجة الحق » في الرد على الباطنية بالعجمية وكلفه الخليفة ان يضع له في ذلك شيئًا فـ ارسل اله كتابا سمالا « فضائح الباطنية

<sup>(</sup>۱) خ عاینت

<sup>(</sup>٢) هذا كلات اعجمية

<sup>(</sup>٣) بياض لعله وكان

وفضائل المستظهرية ، في كشف اعوارهم وهتك استارهُ وتبيين عوارهم، برع فيه وان كان القاضي ابوبكر قد سبقه اليه ولكن اجاد هذا في القرتيب فنوظروا فى ذلك ونزلوا الاطائفة بددهم الجبلحتي استنزلوا بالحيل وتفرقوا فى البلاد ايادى سبا ووقعت الى العراق منهم طائفة فلقطوا بها لقط الطائر جب السمسم وعقد لهم مجاس وقسرروا فيه فمنهم من انكر ومنهم من اعترف واستمر ومنهم من تاب واستغفر فقال الشافعية تقبل توبتهم وقال الحنفية لاتقبل لهم توبة وجرى في ذلك كلام بين ابي بكر الشاشي الشافعي وبين الشريف ابي طااب الزينبى الحننى ورحل المنشور بصورة المجلس الي الخليفة احمد المستظهر بالله رحمة الله فوقع يقتلون دوىت قبول توبتهم حسبما رءاه امام دار الهجرة مالك فانهم اخبث الطوائف مقالة واسخفها حجة ودلالة اليس شاعرهم الذي يقول:

حل برقادة المسيح الله حل بها آدم ونوح حل بها اللهذوى البرايا الله فكل خاق سواه ربيح

وهو القائل مخبراً عن صاحب مظلته :

امديرها من حيث دار الظل ما ع زاحيت تحت ركابه جبريلا

وماذا يستبقى من هؤلاء . فكانت اول مسالة حكم فيها بمذهب مالك بمدينة السلام بعد احوال واعوام وكانت بعدها اخرى نثبتها في موضعها . وهذا الذي احتج به الخليفة عليهم هو الذي اشرت به عنه من قولهم ان الله يحل في كل رسول وامام ويشافه الخاتي وعيسى من محاله ومحمد وعلى عندهم وكل علوى مثلهم يحل الالالا فيهم الى سيخافات وراءها تهتكات لاينبغي ذكرها ولولاان الله سبحانه ذكر المقالة الفاسدة تحذيرا عنها واقامة للدليل عليها ماقلنا هذا ابدا ولارضينأ بذكره. وما ضل من اقتدى ولا قصر من ناضل عن دين الله بالهدى. ولقد اخبرنى من اثقه غير واحد أن قاضي همدان كان باطنيا وانه كان ان سمع عن سني قال لباطني ارفعه في الدعولة فاذا رفعه اليه ودخل داره امر بقتله ورميي في مغوالاً فطاب ذلك الرجل (١) له خبر ابدا وفشت الغيلة فيهم حتى قام شيخلا ابو المظفر ابن رجا المعداني الشافعي خطيب اصفهان على المنبر وخطب مؤيد اللدين ومحرشا للموحدين ومستنجدا لهم على مايفعل باهل السنة من المومنين وقال في خطبته مالكم لاتناصرون بل هم اليوم مستسلمون وسل سيفه على المنبر ونزل

<sup>(</sup>١) بداض بالاصل لعله فلا يو جد

فقتل للباطنية فما بقى منهم في ذلك اليوم باصفهان الامن خفي امره او اخنى نفسه وطهرها الله منهم الى انكفائي عن العراق - قال القاضي ابوبكر – وكان قد ظهرت لهم في القراطيس الملقاة عندهم جملة ارتفع الى الخليفة بعضها من مقالاً تهم قرطاس فيه ان الحق مطلوب كل عاقل وطريق تحصيله ابدا معلوم وهـو انه رفيق الوحدة والباطل حيث الكثرة وهذا ينقاب عليهم فيقال لهـم الحق حيث الكثرة والباطل حيث الوحدة ويد الله مع الجماعة والحق ماكترت الشهود عليه وبعد ان تقلبه عليهم لايكون لهم كلام به احتفال اذ ما كان (١) اوله ليس له ثبات فاخر لا شر من اوله . - جواب آخر - يقال لهم يم عرفتم أن الحق في الوحدة ابقول الامام ام بالتجربة او بالنظر وليس لهم عن هـذا جواب به احتفال وكنا نوردلا اله اناكرهنا التطويل ورجونا (٢) عليكم به . - جـواب آخر - هذا يبطل كل حقيقة فان قائلا لـو قال ان السموات سبع وقال آخر ان السموات واحذة لقلنا يلزمكم ان تقولوا ان السهاء واحدة لان الحق في الوحدة

<sup>(</sup>١) هذا اقرب ماظهر من البياض

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل

وكذلك لو قال قائل الامام واحد هـو الحق فمن قال انهم ائمة فهو باطل لان الحق في الوحدة وهـ ذلا مسكنة لهم وقد جربناها - قرطاس - قالوا انها ينتقل الي البدل مع عدم الاصل كالتيمم والنظر بدل من الخبر فان كلام الله هو الاصل فهو خلق الانسان وعلمه البيان والامام هو خليفته ومع وجود الخليفة الذي يبين بقوله لاينتقل الى النظر - قال القاضي ابوبكر -- هذه كيات خبيثة ملفقة من جزء عشر العشر فيه طيب لكنه قرن الى باطل خبيث مبطل للكل. كلام الله هو الكل ولكن لا يبلغ الى كلام الله الا واسطته. وقد قال الاستاذ ابو اسحق الاسفرايني ان العاقل لا يصح ان يدرك بذاته كل العلوم حتى يبعث الله من يرشده وهو (١) وقولهم ان خليفة الله هو الذي يبلغ عنه (٢) الخليفة هو النبي الذي سن ثم استاثر الله به ولا معصوم بعده لكن العلم في ذاته معصوم فذا اخذ عن المعصوم قطعا فحسن وان اخذ عن غير معصوم وعيته وسبرته بالقانون الذي بينه المعصوم وافرغته في قالب العلم المعصوم فهو بنبيك عن قرارلا ومنته بذلك عثى

<sup>(</sup>١) بياض ولعله المعصوم

<sup>(</sup>٢) بياض قدر كلة

غرارلا فلا يصم هم هذا الكلام بحال لاسيما وهم يقولون ان المعصوم غائب (١) قد بث الدعاة يقال لهم ومعلمنا محمد قد بث الدعاة فان قيل نحن اذا اختلفنا في شيء رددناه الى إمامنا المعصوم الذي آكمل لنا التعليم وقال لنا عن مرسله العظيم اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ويقال لهم ولعل معلمكم الغائب قد مات وليس لهم بعد هذا الا (٢) مايحكى . \_ قاصمة \_ وكان هذا الداء في الاسلام لوجهين احدها أن المجـوس هم الذين اقاموا بين اظهر الاسلام المسايين [٣] بالجزية وعندهم هذا العقد الخبيث فهم بالمنافثة للمسامين يبثونه فيهم فيشككون (٤) بتشكيكهم ويريدون (٥) اليهم كما ان لقام النصارى بين اظهرنا ترددت نحلتهم عندنا وعلمناها وكانوا مغمورين بالحق مقهورين الى ان انشا الله بني

<sup>(</sup>۱) بیاض لعله و هو

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب حدف الا

<sup>(</sup>٣) لعل الاصل والمسلمين

<sup>(</sup>٤) لعله فيتشككون

<sup>(</sup>٥) كذا يالاصل

برمك يحيي بن خالد ومحمد من خالد فملك الوالي امر الدين الماها وجعل الخلافة بديها فكان محمد بن خالد حاجبها ثبر كان وزيرها وصاحب امرها كله يحيي بن خالد ثم ابنه جعفر بن يخور وكانوا باطنية يعتقدون راي الفلاسفة فكادوا الدين واحيوا المجوسية واتخذوا البخور في المساجد وان كانت تطيب بالخلوق فزادوا التجمير ليعمروها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الانس بها ثابتة وتمكن العجم من افساد دولة العرب والملحدة من آلملة والعبيد من الاحرار وقد كانوا يضمرون لنا حقدا ويمتطرون (١) افسادها وقتا فانتقوا كل ضيق العطن مخلوع الرسن واظهروا الاراء الفلسفية وجلبوا الناس الى انفسهم بعظيم العطاء وسعة الامصار والتمكن من الملك والادناء من مقار العز فنفقت بعد كسادها وعادت بعد نفادها ولحظوا الخاق بعبن التنفير لياخذوا من يوافقهم على هذا النظير (٢) فاعتاموا منهم من لا يهدي ولا يهتدى ، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه . فكل قرين بالمقارن

يقتدى . وعقدوا مجلسا للضلال باسم الهدى ونصبوا على الاسلام

لذلك موعد! يحضر فيه من ينتجل علم الكلام من اصحابهم المنتدبين

<sup>(</sup>۱) لعله و ينتظرون (۲) خ النكـير

للطمن على الاسلام اولى عقائد فاسدلا ونحل مضللة وكان من رؤس مجلسهم وممن اختاروا للعون على ضلالتهم اربعة عشر تانية من المعتزلة ابو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف وابراهيم بسن سيار النظام البصريان وبشر بن المعتمر البغدادي وجعفر بن حرب وجعفر ابن بشر وثمامة بن اشرس ومنهم الصباح بن الوليد المرجى شيخهم في زمانه ومنهم إبو ملك الحضرمي شيخ الشروية ومدن الأمامية هشام بن الحكم الحرار (١) الكوفي وصاحبه السكراك وصاحباً على بن مقسم وعلى بن منصور وابراهيم بن ملك رجل من اهل البصرة يتفقه في ظاهر امره ويصر في الباطل (٢) على امـر عظيم والموبذان قاضي المجوس وكان هذا الموبذان المذكور خالصة القوم وعيبتهم وشعارهم ومن ذكرنالا سوالا دثارهم. ونقد تكلموا في بعض مجالسهم في العشق فقالوا الفاظا صاغوها على مناقضة الشريعة حتى قال ابو الهذيل فيه انه يختم على النواظر ويطبع على الافئدة ويتعدى في الاجساد ويسرعه [٣] في الاكباد وصاحبه منصرف الظنون متنق (٤) الاوهام وقال بقيتهم نحوه وقال الموبدان انه نار تاجيج في تامور القلب بين الجـوانيح واللب

<sup>(</sup>١) أو الجرار (٢) لعله الباطن (٣) كذا بالاصلي (٤) لعله متفرق

فيوجد بوجود الاشخاص والتجام الاجرام لان منشالا عن حركات حيوانية وعالى هيو لانية وتصرفه الاستقصات لانها توليدلا والنجوم تنتجه والاصرار العلوية تصوره وهو من كرم العناص وتداعى الضمائر واتماق الأهواء ولا يكون الامن اعتدال الصورة وذكا, الفطنة وصفاء المزاج واستواء التركيب والتاليف. -عاصمة - قال القاضي ابوبكر فهانتم اولاء ترون ماياتون به من القحة والتهتك وتقتحمون (١) في البطالات من الترهات والانهاك في الضلالات. ويقال لهم ماعارضهم به من قابل فاسدا بفاسد وهو باب من الجدل وطريق من طرق الحق في مقابلة الفاسد بالفاسد وهو باب من النظر قاطع بالخصم قاصم لظهر لا . انكم لم تعليوا للعشق حقيقة انها هو معنى يهوى على مهبط الصب من قيضب الغرب (٢) فينزل بلاعج الحب من قيقب القلب فيذهل اللب ويعظم الكرب فقربه البعد وحياته القرب لهيس من مزاج الاسطقس ولامن مملكته ولامن تاثر الكواكب ولا افلاكها وانما هو علوي على العلويات بريئمي من الهيولات ومعنى إذا وقع احرق اقطار السموات فنزل على غير ميقات لايتعلق بالاشباح ولا

<sup>(</sup>١) لعله ويقتحمون (٢) او القرب

يمترج بالحركات ولد يدكه عالم الحواس ولا يعد في تصرفات الامزجة ولا يلحقه تاليف لانه فرد لفرد يحرك الا فلاك ولا تحركه ازمر (١)على البوق انصاحوا بشبوط ١٠ وقابل القوم تخليطا بتخليط صوت بصوت وخير الصوت افهمه الله فاسمع نها هـو افراط بتفريط وقد ذكر الدستاذ المعظم ابو المظفر طاهر بن محمد الاسفرايبي شاهفور إن هذه المشيخة الركيكة اجتمعوا مع نفر من اصحابهم في مجلس لهم للخـوض في الباطل وتكلموا فى مسلة مايصح وصف الباري بالقدرة عليه فزعمت ان الظلم مقدور لله لكنه لايفعله لان وقوعه مه يدل على حدوثه فقيل لهم مادل على حدوثه لم يوصف بالقدرة عليه كالموت والحركات. فقال النظام لايقدر الله على مالو وقع منه كان ظلما وجورا والمعنى فيه انه لو قدر عليه لم يدر لعله قد جار او كذب عَيام مضى او يجور ويحكذب في المستقبل او قد جار الآن في يعض اطراف الارض ولم يحكن لنا من جورًا وكذبه امان الا من جهـة حسن الظن به فاما دليلي يومنـنا من وقوع ذلك منه فلا سبيل اليه. فقال له الاسواري بانرمك على هـذا الاعتلال ان لا

<sup>(</sup>١) هذا اقرب ما يفهم من الاصل

يكرون قادرا على ماعلم انه لايفعله واخبرنا به لابفعله لانه لو قدر على ذاك لم نامن وقوعه منه فيها مضى او في المستقبل. قال له النظام هذا لازم فما قدولك فيه فقال انا اسوي بينهما فاقول انه لايقدر علي فعل ماعلم انه لا ينعله ولا على مالو فعله لكان ظايا منه . فقال النظام للاسوارى قولك هذا الحاد وكم . وقال ابو الهـذيل للاسواري ما تقول في فرعون ومن علم الله سبحانه منهم انهم لا يؤمنون هل كانوا قادرين على الايهان ام لا ف ان زعمت انهم كانوا قادرين عليه فما يؤمنك من ان يكون قد وقع من بعضهم ماعلم الله الايفعله واخبن عنه بانه لا يفعله على قول (١) اعتلالك وأعتلال النظام في انكار كما قدرة الله على الظلم والكذب. فقالا هذا لازم لك فما جوابك عنه. فقال أنا أقول أن الله تعالى قادر على أن يظلم ويكذب وعملي ماعلم انه لا يفعله . فقالا له ارايت او فعل الظلم والكذب كيف كان حال الدلائل التي دلت على ان الله لا يظلم ولا يكذب. نقال هذا محال. خقاله له كيف يكون المحال مقدورا لله تعالى ولم احلت وقوع ذلك منه مع كونه مقدورا له. فقال لانه لايقع الاعن آفة تدخل عليه

<sup>(</sup>١) او قود . ان الاعتلال يقود الى ماذكر

ومحال دخول الافات على الله تمالى. فقالا له ومحال ايضا ان يكون قادرا على مالا يقع عنه الاعن آفة تدخل عليه فيهت. فقال لهم بشر إن المعتمر كل ماانتم فيه تخليط فقالوا لمه فما تقول انت اتقول ان الله قادر على ان يمذب الطفل الذي لأذنب له م لا يقدر عليه فقال اقول بانه قادر على ذلك فقالوا له ارايت لو فعل ماقدر عليه من تعذيب الطفل لا عن ذنب ماكانت حالة الدلائل الى دلت على انه لا يظلم فقال لو عذب الطفل ظالما له في تعذيبه الكان الطفل بالغا عاقلا عاصيا مستحقا المقاب الذي اصابه وكان الدلائل بحالها في دلالتها على عدل الله تعالى فقالوا سخنت عينك كين بكون عادلا بفعل ما هو ظلم فقال لهم المرار (١) الكم اكثرتم في استاذي بشر منكرا عظيما وقد ينلط الاستاذ فقال له بشر كيف تقول انت قال اقول ان الله عز وجل قادر على الظلم والكذب وأن فعل ذلك لكان الها عالما كاذبا فقالوا له هل كان مستحقا للماسة ام لا فان استحقها فالمبادة شكر المعبود والظالم يستحق الذم لا التكر وان لم يستحق العبادة فكيف يكون من لا يستحقها الاها فالله الله انا تقول انه قادر

<sup>(</sup>١) لعله الحرار او الجرار المتقدم.

على ان يظلم ويكـذب ولو ظلم وكذب كان صادقا عادلا. فقال له الاسكافي كيف ينقلب الظلم عدلا والكذب صدقا فقالوا له كيف تقول انت في هذا فقال اقول لو فعل الجور والكذب ماكان العقل موجودا وما كان ذلك واقعا (١) لمجنون او منقوص فقال له جعفر بن حرب انك (٢) تقول ان الله يقدر على ظلم المجانين ولا قدر على (٣) العقلاء . فافترق يومئذ القوم على انقطاع كل واحد وعجزه عن الانفصال عما الزم على مذهبه . فلما أنتهت نوبة الاعتزال الى الجبائي وابنه امسكا عن الجواب في هذلا المسئلة ـ وذكر بعض اصحاب ابي هاشم في هذلا المسلة في كتابه فقال من قال له هل يصبح وقوع مايقدر الله عليه من الظلم والكذب قلنا له لا يصح وقوع ذلك منه واكان قادرا عليه لان القدرة على المحال محال. فات قال افيجود وقوعه منه قلنا لايحوز وقوعه منه لعليه بقبيحه وغنالا عنه ـ فان قال اخبرونا لو وقع مقدوره من الظلم والكذب كيف كان يكون حاله في نفسه هل كان يدل وقوع الظلم والكذب منه على جهلة

<sup>(</sup>١) لعل الاسقطت هنا (٢) خ انا

<sup>(</sup>٣) خ ظلم العقلاء

-0000-0000-0000-0000 او حاجته قلنا فالمه محال لانا قد علمهالا عالما غنيا . فان قال أو و قع منه الظلم والحكذب على مجوز ان يقال ان ذلك لايدل على جهله او حاجته قلنم لايقال ذلك لازا قد علمنا دلالة الظلم على جهل فاعلماو حاجته ، فان قال مابكم لاتجيبون عن سؤال من سالكم (١) والكذب منه على جهل فاعله او حاجته باأبات ولا نفي قلنا كذلك نقول فهؤلاء دعالة قدرية عصرنا وقد اقروا بعجزهم وعجن اسلافهم عن الجواب في هذه المسلة واو وفقوا للصواب فيهمأ لرجعوا الى قول اصحابنا وإن الله تعالى قادر على كل مقدور ولو وقع كل مقدور منه لم يحكن ظلما منه واحالوا قدرته على كذب يصير به كاذبا كما أحال اسمعابنا ولتخلصوا عن الالزام من الوجرة التي حصيصيناها واعتذر الجبامي في امتداء عن الجواب في هذه المسلة بنهم او بلا فذ صحكر مثل هذا السؤال في النبي فقال اخبرونا عن قواكم في النبي لو فعل ظلما اوكذب كيف يكون حاله وزءم ان الجواب في ذلك غير محكن وهذا ظن منه وجواب اصحابنا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن الكلب والظلم ولم يكن قادرا عليها ولا ان يقع منه مالا يقدر عليه . والمعتزلة كلهم غير النظام والاسواري قد وصفوا الله تعالى

١) لعل هنا سقطا والاصل عن دلاله الظلم والكذب.

القدرة على الظلم والكذب ثم عجزوا عن اظهار حكمه ان لو فعل مقدورٌ منهما – قال القاضي ابدو بكر رضي الله عنه – فقد بينت لك احوال هذه الطائفه الركيكة اذا هزاوا تساخفوا وتهتكوا واذا جدوا تحيروا وتخاذلوا ثم انثات البرامكة طامة عظيمة بان كلفوا الاجناد (١) ايضا ترجمة كتبهم طبا وطبيعية بالعربية فتولى ذلك يهودي او نصراني او ملحد لاراس مال له في الاسلام فمزج ماقل من الطب بالفاظ وعقائد تتعلق بالالحاد وتعارض الشريعة في فسروعها واصولها ليتوهم (٢) [من ترجمت له هذه الامـم الفاضلة الذي تولت هذلا العلوم العربية كانت على هذه النحل] فطمحت نفوسهم الى معرفة تفاصيلها فاجتمعوا وجمعواآراءهم كماكانت اغراضهم ولم يقدموا قاضيا ني البلادالا ان يكون على هذا العقيدة ولا اميرا ولا كاتبا ا**لا وهو** فيها ولاينظر في سلك الخاصة الامن كان قائلا بهاولا يتوسع في العطا الا لامناهم وقد فتن الناس في دينهم وخلا ابن برمك شرا طويلا فكادوا على

<sup>(</sup>۱) هكذا بالاصل ۲۱) كذا بالاصل ولعل الصواب هكذا : من ترجمت له بالعربية ان هذه الامم الفاضلة التي تولت هذه العلوم كانت على هذه النحل.

6000-0000-0000-0000 الملك في سعيهم واعدوا على الدين داء دخيلا وعم الباطل وظهرت الزندقة وثارت البدع وتوجهت المطالبة على البرامكة الذين كانوا يعضدون القضالا والامسراء والعال والقائلين بذلك فلما لم يمعكن مطالبتهم بهذلا المعاني عند الخلافة لتعذر الطريق الى ذلك من اقامة البينة وتحصيل الشهادة على وصف العدالة (١) امكانه تدرع الناس الى المطالبة من جهة الدولةوالحريم وكمانت الملة على الذهاب فانهم كانواقد بثوا الدعالا في آفاق الارض على وجه يطول شرحه فتدارك الله الملة إن سخر الملك لهدمهم فتقطعوا ايادي سبا وتفرقوا شذر مذر وقد ملؤوا الارض من الباطل واستخلفوا شياطين الدنس عــلى اضلال الحلق من فيلسوف واديب حتى لم يبق بيت الاوفيه من كتب الاباطيل مابين ناظر فيها حتى يعلم المراد منها او مختار مايصلح منها وتارك ماسوالا اوراد عليه ليلا يتعلق بموحد فيختل عقده او يتزازل . واستمر مااورتوا من تركتهم وارثوا من نارهم وصار باطلهم ينمي نمو الخضاب في اليد ليتحقق الوعد الصادق في فساد الزمان وذهاب الاديان. - عاصمة - ولم يتعرض لحماية الدين الا آحاد اختارهم الله

<sup>(</sup>۱) بیاض لعله واهدم او نحو لا

له ونصبهم الذب عنه فاولهم ابو الحسن الاشعري، وعارضه ابن ورقا امير البصرة فقام به وجرت بينهما حروب جدال مذكورة وتواتر بعده الاصحاب في الاحقاب على الاعقاب فحفظ الله دينه على من اراد هدايته فلم يبق وجه من البيان الا اوضحوه ولا سبيل من الادلة الا نهجوها وانتدب (١) الى كتاب الله فشرحه في خمس مائة مجلد وساه بالمختزن فمنه اخذ الناس كتبهم ومنه اخـذ عبد الجبار الهمداني كتابه ميغ تفسير القرءان الذي سماه بالمحيط في مائة سفر قراته سيف خزانة المدرسة النظامية بمدينة السلام وانتدب له الصاحب ابن عباد فبذل فيه عشرة الاف دينار للخازن في دار الحلافة والقا النار في الخزانة واحترقت الكتب وكانت تلك نسخة واحدلاً لم يكن غيرها فنقدت. من ايدي الناس الد أنى رايت الدستاذ الزاهد الأمام ابا بكر بن. فورك يحكى عنه فلاآدري وقع على بعضه ام اخذلا من افوالا الرجل (٢) فعليكم بكتب القوم (٣) فهي الشفاء من الداء العياء. وكانت هذلا الطائفة الثائرة في هذلا الدولة القوية المسهاة بالبرمكية قد سعت.

<sup>(</sup>۱) يعنبي الاشعري (۲) لعل الصواب الرجال (۳) يعني بهم المذكـورين قبل من الاشعري واصحابه

فى كيد الاسلام كما بينا واصطنعت من ذكرنا وتكاثرت فربت بين حجرها طوائف كابن المقفع وابن الراوندي والجاحظ المعتزلي وكثير من امثالهم قداستسنوا في الستر انه لامدرك الاالعقول وانها تغني عن الرسل ولامدرك في عقد او قول او عمل الاوالعقل مستقل به. وقسموا المدارك اربعة . - المدرك الاول - معرفة الموجودات كالساء وما اشتمات عليها من افلاك دائرات وكواكب نيرات والارض وما كان فيها من معدن ونبات وعددوا مركبات وبسائط مفردات وهي الماء والهواء والتراب والنار ، والمعادن واجتماعها مزاجا ؛ وافتراقها تعددا وازدواجاً ، على الجُملة في كالها وعلى التفصيل في النظر في الانسان وتركيبه وما يختلف عليه من احواله ، والمطر وما يرتبط به . - المدرك الثاني - سمولا ماورا، الطبيعة وهو النظر في الصانع ماهو وما هو عليه وكيف نشات الموجودات عنه وترتبت منه - المدرك الثالث - النظر في المصالح العامة التي تقوم بالقانون الانساني في خلقه وخلقه مما يتعلق بصفاته وتكرماته ودناءاته (١) وساقوا ذلك كله على تدبير في النظر سموه السياسة وادب النفس

١١) زادني خ وشهواته

وغير ذلك (١) ومهد واقبل ذلك له طريقا الى تحصيل هذه المدارك بالمقول سمولا المنطق مهدوا فيه بزعمهم انواع الادلة وشروط النظر مستوفي بتفهيم المفردات منه ثم وجه التركيب عليه وقسموه ثمانية اقسام وكانت هذلا امورا تكلمت فيها الاوائل عند دروس الشرائع وفترات الرسل وتمكن الشيطان من الخلق في مزج الباطل بالحق غارسل فيهم جنود الضلالات بهذلا المقالات. وعند مابعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على درس من الملل وانظماس من السبل وفترة من الرسل باظير الايات وظهرت له الف من المعجزات حسب ما المليناها في كناب انوار الفجر من مجالس الذكر فانقذ الله به الخلائق من الهلكة واعلابه من الاسلام الكامة واكمل به علينا النعمة ثم استائر به وما زالت الحال تنقص حسب مااوعز به حتى آلت الحال الى ما آلت اليه ولا بد من نفوذ تام الوعد كما نفذ ابتداؤلا فصار عند الخلق بهذه المعاني . -قاصمه - لم تبق لهم قائمة ومن اغرب مادسوه الينا على لحم الحنزير وانه يناسب لحم بني آدم فصار بذلك اعدل اللحوم. - عاصمة - قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه يالله (٢) وذهاب

<sup>(</sup>١) لم يذكر المدرك الرابع فلعل طريق المدارك وهو المنطق عدرا يعالما (٢) لعل الاصل من

العقول الى ذهاب الاديان. يترجم اليهودي والنصراني والملحد عـن رجل يسمى جالينوس لاندري من هو ولاعلي اي ملة كان الاماحكوا عنه من انفسهم وترجموه باختيارهم فيجعل اصلا مانرجمه في الاعتقاد والعمل وهبك انا سممنا ذلك من راس الاطباء يقال لهـم بم علمتم ان لحم الخنزير اعدل اللحوم. بشعره اذ مسخ ، او بلونه اذا سلخ ، ام بطعمه اذا طبخ ، ام بشحمه اذا سلخ واي مناسبة بينه وبين الانسان الامن جهة الحيوانية وذلك يشترك ممه فيه (١) مع الثور والقرد هذا على رجلين وذلك على اربع وانت ترى لحم ذوات الاربع كيف تختلف مراتبها ويتبين (٢) بعضها عن بعض في طبائعها وكذلك مايمشي على بطنه من الحيوان يختلف مرتبتهم وتتباين اكثر من تباين ذوات الاربع وتبعد عن ذوات الإربع ابعادا عظيمة وان لحوم ذوات الاربع عندهم لتتباين في طبائعها ومنافعها ومضارها على انها ذوات اوبار واشعار . فا نقرب (٣) من الحنزير من يمشى على رجليه . هل هو الاارادة منهم لاحياء دينهم وعضد لنحلتهم. هلا قالوا ان لحمم القرد اشبه بلحم الانسان لحدة ذهنه وعظير فهمه . وان كل حيوان نسيج بطبعه

<sup>(</sup>١) العل مع زائدة (٢) او يعميز او يتباين (٣) او يةرب

الاالادمي والقرد. اولست ترالا يصرف انامله تصرف الانسان وهل الاخلاق عندهم الآآثار الخلقة ، والحركات الا امارات الطبيعة فاين هم عن هذا معرضون ، قاتلهم الله أنى يوفكون ؛ ونصر هذلا الطائفة العمياء من اصحابنا ومن إهل جلدتنا فانهم عن هذا غافلون . - مزيد بيان – ان البارى في مخلوقاته ينعل مايريد ويغاير ـف مخلوقاته بين الاجناس والانواع خلق الحيوان على انواع كما خلق النبات على انوا ع صارت بعدها اجناسا فن الحيوان ماش على رجلين ومنهم على اربع ومنهم على يطنه . والأصل ماء ، وليقل قائلهم ماشاء ، (١) فليلزمه ذلك قرط اذن وطوق جيد ووشاح خصر وخدم قدم وسوار ساعد وقد جعل تعالى كل الحيوان بلسان واحد وجعل للحية لسانين وكذلك كل حيوان اذا قطعت لـ م رجل تدرج عـ لى الاخرى الا النعام وجميع اليحيوان له كرش ورئمة الاالفرس وكذلك الحؤت ليست له رئة وجميع حوت الماء له لسان وحوت البحر له لسانان وجميع بني آدم والقرد فانها في الديدي وجميع الحيوات اذا نام اغلق عينيه الآ الارنب ومن اغرب ماقالوا عن الذئب انه يغلق عينه الواحدة ينام بها

<sup>(</sup>١). او فيلزمة

ويفتح الدخرى لترس بها فاذا مضى نصف الليل داول بينهما وقالوا ان الاسد يفترس كل شيء الاالمراة الحائض اذا رميت اليه اعرض عنها والنطف تختلف بقاوها في الارحام مع اتحاد الحيوانية والتوليد فاقله شهران واكثر لا للفيل سبم سنين الى اشياء غريبة هم قلرها وما عقاوها ولا ردوا الى المشيئة والأثار امرها ولا جواب عم عنها. قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه -- عاصمة - وقد حا، الله كما قدمنا بطائفه تجردت لهم وانتدبت بتسخير الله وتاييدلاللرد عليهم عن قدمنا ذكرة من اعيان الائمة الاانهم لم يكلموم بلفتهم ولاردوا عليهم بطريقتهم وانما ردوا عليهم وعلى اخوانهم من المبتدعة بما ذكر الله في كتابه وعلمه لنا على لسان رسوله فلها لم يفهدوا تلك الدغراض بما استولى على قلوبهم من صدا الباطل طفقوا يهزؤن من تلك العبارات ويطعنون على تلك الدلالات وينسبون قائلها الى الجهالات ويضحكون مع اقرانهم في الخلوات. فانتدب للرد عليهم بالهنهم ومكالحتهم بسلاحهم والنقض عليهم بادلتهم ابو حامد الفزالي فاجاد فيما افاد وابدع في ذلك كما اراد الله واراد وبلغ في فضيحتهم المراد فافسد قولهم من قولهم وذبحهم بمداهم فكان من جيد ما

وغير ذلك ومهدوا (١) قبل ذلك كله طريقا الى تحصيل هذلا المدارك بالعقول سموه المنطق مهدوا فيه بزعمهم انواع الادلة وشروط النظر مستوفى بتفهيم المفردات منه ثم وجه التركيب عليه وقسمولا ثمانية اقسام وكانت هذلا امورا تكلمت فيها الاوائل عنذ دروس الشرائع وفترات الرسل وتمكن الشيطان من الخلق في مزج العاطل بالحق فارسل فيهم جنود الضلالات بهذلا المقالات . وعند مابعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على درس من الملل وانطماس من السبل وفترة من الرسل باظهر الايات وظهرت له الف من المعجزات حسب ما المليناها في كتاب انوار الفجر من مجالس الذكر فانقذ الله به الحلائق من الهلكة واعلايه من الاسلام الكلهة وأكمل به علينا النعمة ثم استاثر به وما زالت الحال تنقص حسب مااو عز به حتى آلت الحال الى ما آلت اليه ولا بدمن نفوذ تام الوعد كما نفذ ابتداؤلا فسار عند الخلق بهذه المعاني . – قاصمة – لم تبق لهم قائمة ومن اغرب مادسود الينا على لحم الخنزير وانه يناسب لحم بني آدم فصار بذلك اعدل اللحوم. - عاصمة - قال ابوبكر رضى الله عنه يالله (٢) وذهاب العقول الى

<sup>(</sup>١) لم يذكر المدرك الرابع فلعل طريق المدارك وهو المعطق عدرابعالها (٢) لعل الاصل من

ذهاب الاديان! يترجم اليهودي والنصراني والملحد عن رجل يسمى جالينوس لاندري من هو ولا على اى ملة كان الاماحكوا عنه من انفسهم وترجموه باختيارهم فيجمل اصلا ماترجمه في الاعتقاد والعمل وهبك أنا سمعنا ذلك من رأس الأطباء يقال لهم بم عليتم أن لحم الحنزير اعدل اللحوم . بشعره اذ مسخ ؛ او بلوته اذا سلخ، ام بطعمة اذا طبيخ ، ام بشحمه اذا سلخ واي مناسبة بينه وبين الانسان الا من جهة الحيوانية وذلك يشترك ممه فيه (١) مع النور والقرد وهذا على رجاین وذلك علی اربع وانت تری لحم ذوات آلاربع كیف تختلف مراتبها ويتبين (٢) بعضها عـن بعض في طبائعها وكذلك ما يمشى على بطنه من الحيوان يختلف مرتبتهم واتباين اكثر من تباين ذوات الاربع وتبعد عن ذوات الاربع ابعادا عظيمة وان لحوم ذوات الاربع عندهم لتتباين في طبائمها ومنافعها ومضارها على انها ذوات او باروا شعار . فما نقرب (٣) من الحنزير من يمشي على رجليه . هل هو الا ادادة منهم لاحياء دينهم وعضد لنحلتهم - هلا قالوا ان لحم القرد اشبيه بلحم الانسان لحدة ذهنه وعظيم فهمه ـ وان كل حيوان نسبح

<sup>(</sup>١)لعل مع زايدة ٢٥، او يتميز او يباين [٣] او يقرب

بطبعه الاالادمي والقرد. او لست ترالا اليصرف المالمة تصرف الانسان وهل الاخلاق عندهم الدآثار الخلقة ، والحركات الا امارات الطبيعة فاين هم عن هذا معرضون ، قاتلهم الله انى يوفكون ، ونصر هذلا الطائنة العمياء من اصحابنا ومن اهل جلدتنا فانهم عـن هذا غافلون ـ - مزيد بيان - ان البارى في مخلوقاته يفعل مايريد ويفاير في مخلوقاته بين الاجناس والانواع خلق الحيوان على انواع كما خلق النبات على انواع صارت بعدها اجناسا فمن الحيوان ماش على رجلين ومنهم على اربع ومنهم على بطنه ـ والاصل ماء ، وليقل قائلهم ما شاء. (١) فليلزمه ذلك قرط اذن وطوق جيد ووشاح خصر وخدم قدم وسوار ساعد وقد جعل تعالى كل الحيوان بلسان واحد وجعل للحية لسانين وكذلك كل حيران اذا قطعت له رجل تدرج على الاخرى الاالنعام وجميع الحيوان له كرش ورئة الاالفرس وكذلك الحوت ليست له رئة وجميع حوت الماء لــه لسان وحوت البحر له لسانان وجميع بني آدم ركبهم في ارجلهم والبهائم ركبها في ايديها وقالوا ان جميع بهائم الوحش كفوفها في ارجلها الا ابن آدم والقرد

<sup>[</sup>۱] او فیلزمه

غانها في الايدى وجميع الحيوان اذا نام اغلق عينيه الا الارنب ومن اغرب ماقالوا عن الذيب انه يغلق عينه الواحدة ينام بها ويفتح الدخرى يحرس بها فاذا مضى نصف الليل داول بينهما وقالوا ان الاسد يغترس كل شيء الاالمرالا الحائض اذا رميت اليه اعرض عنها والنطف يختلف بقارها في الارحام مع اتحاد الحيوانية والتوليد فاقله شهران واكثرلا للفيل سبع سنين الي اشياء غــريبة هم نقلوها وما عقلوها ولا ردوا الي المشيئة والاثار امرها ولا جواب لهم عنها عنها القاضي ابوبكر رضى الله عنه –عاصمة – وقد جاء الله كا قدمنا بطائفة تحردت لهم وانتدبت بتسخير الله وتاييده للرد عليهم ممن قدمنا ذكره من اعيان الائمة الد انهم لم يكلموهم بلغتهم ولا ردوا عليهم بطريقتهم وانعا ردوا عليهم وعلى اخوانهم من المبتدعة بما ذكر الله في كتابه وعليه لنا على لسان رسوله فايا لم يفهموا تلك الاغراض بما استولي على قاوبهم من صدا الباطل طفقوا يهزؤن من تلك العبارات ويطعنون على تلك الدلالات وينسبون قائلها الي الجهالات ويضكون مع اقرانهم في الخلوات. فانتدب للرد عليهم بلغتهم ومكافحتهم بسلاحهم والنقض عليهم بادلتهم ابوحامد الغزالي فاجاد فيما افد وابدع في

ذلك كما اراد الله واراد وبلغ في فضيحتهم المراد فافسد قولهم من قولهم وذبحهم بمداهم فكان من جيدما اتالا (١) واحسن ماروالا ورءالا. وافرد فيما يختصون به دون مشاركة اهل البدع لهم كتابا شمأه تهافت الفلاسفة ظهر (٢) فيه منتذ ، وصحت في درجة العلم منزلته ، وابدع في استخراج الأدلة من القران على رسم النرتيب في الوزن الذي شرطوه على قوانين خمسة بديمة في كتاب سمالا القسطاس ماشاء. واخذ ـف معيار العلم عليهم طريق المنطق فرتبه بالامثلة الفتهية والكلامية حتى جحافيه رسم الفلاسفة ولم يترك لهم مثالا ولا ممثلا واخرجه خالصا عن حسائسهم بيدانه ادخل فيه اغراضا صوفية فيها غلو وافراط، وتداكل ﴿٣) على الشرع والبساط . وقد كان تعرض سيخيف من بادية بلدنا يعرف بابن حزم حين طالع شيئًا من كلام الكندى الى ان يصنف فيي المنطق فجاء بها يشبه عقله ويشاكل قدره. وكان ابوحامد تاجا في هامه الليالي، وعقدا في لبة المعالي، حتى اوغل في التصوف واكثر معهم التصرف، فخرج على الحقيقة؛ وحاد في اكثر احواله عن الطريقة؛ وجاء بالفاظ لا تطاق، ومعان ليس لها مع الشريعة انتظام ولا اتساق

<sup>·(</sup>١) او بناه (٢) الاولي ظهرت (٣) كذا بالاصل

0000-0000 فكان علماء بفداد يقولون لقد اصابت الاسلام فيه عين فاذا ذكرولا جعلولا في حيز العدم ، وقرعوا عليه السن من ندم ، وقاموا في التاسف عليه على قدم . فان لقيته لقيت رجلا قد علا في نفسه ؛ ابن وقنه لا يبالي. بغده ولا امسه. فواحسرتاه عليه اي شخص افسد من ذاته ، واي علم خلط وخلط فيه مفرداته . ماذا الام من المحامد ، وكـم حايد عنه وحامد. وكان من ترجم عن الفلاسفة ترتيب الادلة الذي سمولا حد المنطق قد ضرب فيه الامثلة الهندسية والطبائعية والالاهية ليتدرب القارى بذكرها ويانس بتكرارها ويطمح الى مطالعتها ويتشرف (١) ويستعد لاعتقادها حتى يعليها وهي في كل ذلك تسدك (٢) بقليه ويطمح اليها بطرفه ويتعلق منها بـ امنيته فتزل بها (٣) القدم . وعلى كل حال فالذى ارالا لكم على الاطلاق ان تتصروا على كتب علمائنا الاشعرية وعلى العبارات الاسلامية والادلة القرءانية وائتم في غنا عن ذلك كله. وخذوا في ذلك مني نصيحة مشحونة بنكت من الادلة وهي ان الله سبحاله رد على الكفار على اختلاف اصنافهم من ملحدة وعبدة او ثان واهل كتاب وطبيعة وصبالاً وشركة (٤) ويهودية بكلامه وساق

<sup>[</sup>١] أو يتشدن (٢) أو تندك (٣) خ به (٤) أهل الصواب شركية

انضل سباق ادلته وجاء بها في احكم نظام وابذع ترتيب فعلى ذلك فعولوا فن اباحامد وغيره وان كان لبس للحال معهم لبوسها ، واخذ نعيمها ورفض بوسها واحيا ارواحها ونفوسها ، فليس كل قلب يحتمله وقل وجود نفس تستقل به فهو وان كان سبيلا للملم ولكنه مشحون بالغرر والشرع قدنهى عنه والعقل يستحث عن الانكفاف والهروب منه ـ اما ان الرجل اذا وجد من نفسه منة اد تفرس فيه الشيخ المعلم له ذلك فلا بد من توقيفه على ماخذ الادلة واتساعه في درجات العلم وتمكنه من بحبوحات المعارف حتى يكون مستقلا باعباء الشريعة مطيقا على حمل اثقاها بصيرا بالنضال عنها والذب عن حرماتها اذا احتبج الله فيها. - واما اصحاب الطبيعة - فقصتهم بديعة ؛ وذلك أن القدرية لما كانت تدين دينها وتنشر عقيدتها وكان الجلحظ المفترى على جهالته وثمامة بن اشرس على خساسته وابن المقفعي على فهاهته وابن الراوندى على حماقته ومن تابع كل واحد منهم في صفاته تسترت بالاسلام ولبست جلدته لستر عورتها في مخالفته وجعلت تعتال (١) الدين بمعان ترهب (٢) بها على العامة وتاخذها من ظواهي

[۱] الظاهر تغتال (۲) او تذهب

الالفاظ وتدس مذاهبها في عقائدها كانها تعضد الاسلام تتعلق في ذلك بايات متشابهات واحاديث مشكلات فتركت المحكم وراء ظهر هالان ارباب الطبيعة يدعون ان النشأ في هذا العالم على التركيب انما هو من تاثير البسائط في الاصل (١) وينشأ مركب عن مركب هكذاعلى الترتيب وذلك لانهم رأوا تركيب الكون في الموجودات المشاهدات واحدا بعد واحد فنسبوا الثاني الى الاول وعلقوا اللاحق بالسابق والحقوا المتقدم (٢) المتاخر وجعلولا منه باقترانه بــه ـــف الوجود وارتباطه معه فني التواصل وذهلواعن المنشىء الحقيقي فكانت بصائرهم عديدا لابصار هم وجدا لهم اقوى من انصارهم وتخيلت المعتزلة ومن دان دينها من القدرية فقالوا ان الثاني يكون عن الاول برسم التوند. قال القاضي ابوبكر هذه لفظة اخترعها لهم الجاحظ المنترى مستفادة من الولادة وهي خروج الشيء من الشيء وكات هذا لما نشأ عن هذا ولم يقولوا انشالا احترازًا من المشاركة مع المنشيء المنفرد سبحنه فقالوا انشا (٣) عنه وعبروا عنه بالتولد تحسينا له واخراجا

له بزعمهم من حيز المجهول الى حيز المعلوم. فاما الفلاسفة فبنولا على

<sup>(</sup>١) خ في الارض (٢) اي المتقدم بالمتاخر (٣) اما نشا واما انشئى

اصلهم في ان الفاعل لا يفتـقر في كونه فاعلا الى حياة وقدرة وارادة بل يكون شيء عن شيء بامور باردلا ورتب فاسدلا حتى ان بعضهم يقول في تحقيقه حين ظهر له ان شيئًا من الكوائن لا بدله من مكون انِ الافلاك تتحرك بعشق بعضها لبعض اذالمحرك منها واحد للاخر حتى ينتهى الى فلك الاخبر فيقول انه تحرك بعشقه للاخبر فهي حركة (١) عشقه ففر هؤلا ﴿ من هذه المقالة لا شنوعتها وقالوا نشأ هذا عن هذا وعبروا عنه بالتولد تحسينا له كما قدمنا ، وعلى قاعدة الفلاسفة تعدوا وحول دائرتهم دوروا ولكن قاعدتهم اهرت بهم ودائرتهم ظنت (٢) عليهم وقد تمهدت القواعد الشرعية والعقلية في اتبات الصانع وانا امهد لكم طريقين [٣] — الطريق (٤) الأول – ان الخاطر اذا جال فيه ان التكوينات في عالم الكون والفساد في محاط فلك القبر يترتب في الوجود من ذواتها بطبعها او من ذات اخرى بطبعها فيها وانطباع هذلا لها حتى ينتهى الى المراد (٥) فاحضر بذهنك وردها الى ماقبلها حتى تنتهي معهم الى موقب اول لاسابق له فان اراد ان يتبادى قيل له قف ياسيار قد سال بك التيار وان كنت تمشي في

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل [٢] اوكانت [٣] اوطريقتين (٤)خ الطريقة الاولى (٥) او فاحصر

معقول في لا تتعدلا الى تعطيل وتتبه في التضليل وتقع في غير معقول بالتسلسل الى ماليس بمحصول . واذا وقف الخاطر او المناظر ولا بد له من ذلك قيل لهما او لاحدها هـذا المتنهى في النظر المبتدا في الكون كيف يكون هذا عنه صادرا يكون على وجه صدور الفعل المفعول من الفاعل المعقول ذي القدرة والحياة والعلم والارادة والتدبير والتقدير، او صدور حركة الخاتم عن حركة اليد. فان او قفوه على فاعل بتلك الصفات فقد وقعت دائرة النظر على قطب التوحيد وان هم قالوا انه يصدر عنه صدور كوكة الخاتم عن حركة اليد فيلزمهم ان لا يصدر عن الأول الأثان يماثله وهكذا الى الاخر فمن اين ينشأ التغير وياتبي الضد عـن الضد والمختلف عـن المتفق والعدد عن المفرد. وعلى هذا القاعدة في دلالة الصانع نبه الله سيحانه بقوله « وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنواب وغير صنوان تستى بها واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. » فنبه بهذلا الآية في الاحرف اليسبرلة على المعاني العظيمة بالادلة المعدودة بانك تنظر الى الارض مابين سهل وحزن وحجر وتراب لدن انواع مختلفة وارواح مفترقة زرع وبنات

واشجار اشتأت اصل كل شيء منها واحد. ينظر الى الجنة الى تنبت عنها ذات اجزا متساوية فاذا تزايدت للنبات تزايلت عن تلك الصفات والقسمت الى عرق يعلولا قشر (١) يتراقا الى غصن ينتهى الى عذق ينقسم الى ورق وزهر و ثمر . الارض واحدة والماء واحد والجنة واحدة وكل ماينشا عنها لا يماثلها ولا يماثل في نفسه. بل لكل واحدته هيئة مخصوصة واوت مخصوص وطعم مخصوص. والماء الذي شانه الرسوب يصعد الى الجمع وبحرى فيه حتى يسيل على جميع جـوانيه ونواحيه . فيايها الحاضر والناظر ، اين الفاظك الرائقة ، وحكمتك الفائقة ابن لي هذلا الاختلافات كيف تعدد (٢) والطبع واحد دون. شروط الفاعل المتصف بالفعل (٣) حقيقة ، هيهات ها إنا معك دائر فقل ماانت قائل وصر الى ماانت صائر ، وابن لي كيف دارت عليك الدوائر ، وخذلتك الصبائع ، فما لك من قولا ولا ناصر . ودعنى من نويبغة اذا وقف على هذا زوى حاجبه وادار قرنيه وفرق كالمبتسم بين شفتيه فليخرج مايصدر ؛ وليذكر ماشاء ان يذكر ، فهذلا الطريقة. لازمة لـ فلا مبرح له عنها ولا محيص منها – الطريقة الثانية

<sup>(</sup>١) او يترقي (٢) آتى تتعدد (٣) خ بالصنع

لاخلاف بينهم أن النيرات السبعة في الافلاك السبعة هي الفاعلة المدبرة ولكل واجد منها جزء ينفرد به ولكنهم جعلوا الادمي بينهم عضين وقسموه عليهم واعطوا لكل واحد منها جزءًا من الادمي وشهرا من ايام تربيته وحينا. فيقال لهم ليس هذا معلوم (١) ضرورة فيتفق العقلاء عليه ولاوجدنا نظرا يوصل انيه ولا روينا خبرا يدل عليه ، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين . وكل ماذكرولا فقد تقدم ذكرا بطاله أ - مضايقة - اذا قلتم ان الكون والفساد في مقعر فلك القمر فمن اين يصل عنها تاثر مافوقهما من باقي الصانعين ولا يخلو أن يكون فلك القمر محيطًا بهذا العالم او يكتنف (٢) بعضه ويبقي البعض في خلاء عنه وايها قلتم فلا مخرج لكم منه . ان قاتم الــه محيط به وان هذا العالم في محاطه كالدرة في الدرج فمن يجمع بينه وبين تأثر مافوقه وبينهما حجابه وحجب غيره ان كانوا على مثاله ومحال وصول انتاثير عندكم من وراءً حجاب يملا الهم ذكره فكيف قدرلا. وان قلتم انه لا يحيط خلك القمر بهذا العالم فما يخرج عن محاذاة فلك القمر هل يحيط به خلا. اوله محیط اخر سواه ، فان قلتم محیط به خلا. فلعدم لیس

<sup>(</sup>۱) يقرأ بالأضافة (۲) أو ويكن

بمحيط ولامحاط به ولاهو طريق لشيء ولاعليه طريق لامحسوسا ولا معقولاً. وأن قلتم أن هناك محيطاً به فعينوه. فأن قلتم أنه يحيط به الذي فوقه قلنا لكم وما حكم الفاك الثاني آالاحاطة بجميع فلك القمر الو بعضه فان قلتم بجميعه فما هذا التحكم اوما دلكعليه. وان قلتم انه اكبر منه قبل لكم وقد يكون الشيأت عظيمين متقاويين فيحيزين المحيط المحيط بمعضه فهل يقابل المحيط منه للمحيط من فاك القمر او يقابل الخالي من احاطته فات قابل الخالي فلم لايعل تناثر الثاني او الثالث الى هذا الموثردون ترتيب معجذا الموثر الدول حتى يتمارضا فيما فعل كل واحد منهما فيفسد التدبير ويختل النظام. وقد جعلتك على هذاالاصل فخذ لابكل فصل وادره بجميع وجوهه فليس لهم عنه محيص (١) وقد قلت في هذا المعنى لبعض اصحابنا ابياتا توحيدية كن للا له كما كات اك ولا تهتبل - بمدار الفلك فان الأهك قد احكمت معاليه من عال او من ملك ومن ذل او عز في مو ظن ومن عاش في نعمة اوهلك فلا ترج ذلك من غيرلا ودم عنك من شك اوخذلك

وخل المضلين في غيهم وقل للكو اكب من اصلك وانت تغور وانت تمور فمن غاص منك ومن بدلك اقام اذ شاءد او سلك ولو فلك دار من ذاته وان لم يكن ذاك من طوقه فانى يقال له ذاك لك فليس المدبر الاالذي تفاير عنك وما شاكلك فيا يها الندب مااعقلك ويا يها الفدم ما اغفلك امن كان عن صونه عاجزًا انرجوه للغير مااجهلك تنبه فقد بان وجه الدليل وقد آنان(٢) تعرف من دل لك - تنزيل - لما تعلقت القدرية بدليل الفلسفية في هذه المسالة. والفيناها تحتها نزلنا في الكلام معها وهتكنا سترها ، وفصل القول معهم في التوليد معلوم وقد طوله القاضي والشيخ أبو الحسن لكن بمناقضات لا بدلالات فانه استخف من ان يدل على فسادلا، وانما اراد هؤلاء العلماء الهم لم يوفوا بله وانهم يناقضوا فيه فشانكم وايله، واما نحن فنوره عليهم طريقة قريبة المرام ضابطة لشغب الكلام فنقول قد حررناها قبل هذ بنصها في غير ما املاء حتى يكوب

<sup>(</sup>٢) الصواب اسقاط أن للوزن

التكرار لتوكيد الالفاظ والماني ، فذلك اضبط لها ؛ واول من. يؤثر عنه هذا المذهب معمر القدري والجاحظ المفتري وقد قام بحمد الله وترفيقه الدليل على ان الله وحده خالق الاجسام والاعراض. وتبين ان العبد مكتسب غير فاعل ذاذا ثبت استحالة الفعل من الحي العالم الذي يقبل الامر والنهبي فاستحالته من الموات اثبت، ولان الاحراق الكائن مع : تصال الذار بالاجسام المحترقة فعل محكم ان اضف اليها بطل الاستدلال بالفعل المحكم على الحياة والعلم نعم وعلى. الوجوب وانتلبت الحقائق وبطلت الادلة ، ولا ن النار (١) وان. احرقت بذاتها وجب أن تحرق كل ما يتصل بها من حر (٢) وبارد: ورطب وبابس فالت كانت تحرق بصفة لها وهى الحرارة فلا يخاو ان تنتقل الى المحترق وذلك باطل لاستحالة بقاء العرض فضلا عن انتقاله او تحرق الحرارة وهي قائمة بالنار وهي مع ذلك محال. شنيع وهي تجرد (٣) الاحكام للميحال والمعانبي القائمة فمحال آخو فييض عمر ببياض زيد ويسود بكر بسواد خالد، فان قيل اليغ، المشاهدة تريد ان تشكك الخلق قلنا المشاهدة وجود الاحراق فامة

<sup>(</sup>١) لعل الاولى بسقوط الواو (٢) الاولى حار [٢] او تجدد

نسبته الى النار فدءوى ، فان قبل وجدنا النسبة عربية شرعية قلنا اضاف الله تهالى المعانبي الى الاسباب عند وجودها على حكم اللغة العربية ، والحقيقة وراء ذاك ، والذي يكشف الغطاء معهم في ذاك ان يقال لهم ليس لكم عمدة الا اقتران الوجودين وهو ايصال النار بالاجسام ووجود الاحراق حينئذ فيجهلكم بحقيقة الفاعل القادر اضفتمولا الى الجمادولم يراقبوا ان يقولوا ان جمادا فاعل قوى محكم فيلزمكم مثله في الاقترانات الموجودات في العالم كلها واوفقها حجة واضها محجة الاب والام يتولد بينهما الولد فاذا اودع الاب النطفة في الرحم اقترن بذلك اختلاف الاوصاف عثى النطفة وانسلاك الروح نيها والقوى المحركة والمدركة ولايقال انها موجودة به ولا مضافة اليه وان اتترن ذاك به بل يحيلونها على الاول بواسطة وبغير واسطة من اسماء يسمونها ملائكة وماذا يقولون فيهامن البهتان وينضرهون (١) به من الطغيان وذلك يلزمهم فيمن غمض عينيه فلم ير يشيئا فيفتح عينيه فادرك الالوان فيقول ائ فتح البصر ولد ادراك الإلوان سين العينين وكذلك في نور الشمس مثله و في اقترانات لا تحصي

دا ، كذابالامل

0000-0000-0000-0000

كثيرة فبطل هذا التعلق جملة ولكنهم لما راوها الفاظا اعتاده هاسدكت بقلوبهم حتى لم يستطيعوا الله ينزعوها عنها وقد استوفينا ذلك في كتب الاصول وهذا نبذا منه — التفات — ونعود الى القول مع من انتدبنا اليه فنقول واما المتالهة منهم فهم اعظم الطوائف فليقة وارداهم طريقة لا يعقد (١) معهم على قول ولا يستقر معهم من التعنقيق على منزل ومأل الحاصل من تخليطهم الى قدم العالم الذي ينبني على علم الصانع ويعتقدون استحالة الفنا الذي بنوه على انكار الحشر والنواب والعقاب ومنهم من يذكر الصان والحشر والثواب

اجتروزور على مار مضرمة اوفى نعيم ادكب او على قدم (٢) اسماء منقبة فى غير مرتبه كالشي يخبر عنه وهو فى العدم واذا نظرت الى كلامهم في ذلك كان لك معهم طريقان احدهما النعلق بما لم يطردوه على املهم ولاوف و ا بعهدلا المعقول فيه وهى مناقضة عائدة على اصل من اصول علومهم الضرورية بالبطلان وذلك انهم يقولون هذلا الهيئة لانفاد ولا انقضا ولا استحالة ولا تغير بافلاكها

<sup>(</sup>١) هذا اقرب مايض رمن الاصل (٢) كذا بالاصل ولم افهمه

وصفاتها وحركاتها وأقسامها فيقال لهم فاذاكانت حركة القمر في فلكه لانهاية لها وحركة زحل لانهاية لها فلا يصح ان تنسب احداها الى الاخرى لان مالايتناهي لاينسب بما (١) لايتناهي فان نسبوا فقد خرجوا عن المقول ولا بد لهم من ذلك وان لم ينسبوا فقد ابطلوا مذهبهم وتدبيرهم ونسبة شيء الى شيء منها او بها – الثانى – ان يقال لهم كل ما كان له اول جاز ان يكرون له اخر لانه لا يصبح ان يوجد لنفسه وما اوجده غير؛ جاز ان يمدمه . ولما وقف النظر الى هذا الموضع الذي لابد منه انكروا العدم وفى الاول (٢) وانكروا الاعدام وجوزوا وجود شيء من شيء واحالوا عدمه منه او من غيرلا وكان فى ذلك كلام طويل ليس هذا موضعه هــذا القول يسكتهم عنه ويجديهم (٣) ممكم . ومن الفريب ان صاحب الجيم عندهم قال لو كانت الشمس فانية لادركها الذبول بطول الفنا فيقال له هذا فاسد على مذهبك وعلى طريق الحق ـ اما فساد ذلك عـلى مذهبك فالذبول عندك انما يكـون بنضب المادة ولعل مادة الشمس لم تنضب واما على مذهبنا فلان العدم انما يكون عن قطع الاعراض وذلك مبين

<sup>(</sup>١) لعل الاولى لما (٢) لعل الصواب سقوط الواو (٣) هذا اقرب مايظهر

على التحقيق في كتب الاصول بجميع وجوهه ـ وقد قال ابــو الحسن معرنة الصانع ضرورة وتحقيقه انه ان كان العالم صنعة فهيي صادرة عن صانع قطما ضرورة الممني واللبظ واما ألفناء الذي احالوه فمشاهـ في بعض العالم وهو معلوم فيما لم يشاهد بالدليل المتقدم حسبما سطر \_\_ف كتب الاصول واما انكار الحشر فشاهد [١] في اشادة النيات بعد الاستحصاد وهم يقواون هذا في عالم الكون والفساد ـ قلنا عنه جوابان - احدها - انه اذا ثبت وجود الاعادة للفاني كجريان العادة فيه على وجه لايلزم ان تكون تلك العادة واجبة الاعلى تقدير ان يكون العمل من تلك الاسباب وقد بينا فساده فلم يبقى الاانه يعيده الفاعل متى شاء كما اخبر. وقد قالوا ان الصفة تعود على التفصيل والجملة بعد الدورة العظمي وذلك لاثنتين وسبعين ألفا دوريا في نقطتي الحمل والجدي فيقال لهم فهل تمود بصفتها على الجملة والتفصيل او بالبعض فان قيل تعود بالكل قانا فلم لانذكر انفسنا كما كنا وان قيل تعود بالبعض لانا قد فاتنا ذكر ذلك فينا قلنا فالذي فوت الذكر نتلك الصفة يعوت منها غيره ويعدمها ويوغرها ويغيرها وبطل بهذا وجوب نسبة شيء من

<sup>(</sup>١) أمل الأولى فمشاهد

ذلك الى حركات الفلك او الى ماينسب اليه لان اختلال دقيقة منها يوجب اختلال الجميع. فانقالو افقد رويتم أن الله لما خلق آدم استخرج منه نسم بنيه فقال لهم الست بربكم قالوا بلي ثم لوجدهم فلم يذكروا. قلنا نحن نقول ان الباري هـو خالق الخلق وصفاتهم من حركة وسكون وعلم وذهول وما شاء او حد واعاد رما لم يشا اخبر عنه فاحمنا به وهذا لازم لكم ساقط عناكما بينالا وكذلك معرفة الثواب والعقاب معلوم من جهة الخبر وقد شبب (١) بعض الفلاسفة بانه مدرك بالعقل في تخليط تكدر (٢) بالقدرية - وهلة -- وقد كان ابو حامد الغزالى يميل الى ذلك ويستطرفه قلت له مامعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ورايت الجنه فتناولت منها عنقودا فلو اخذته لاكلتم منه مابقيت الدنيا. كيف يكون صفة دوام اكله ووجوده هل كان كلما اكل منه جزء خلفه آخر واذا فنيت حبة اينعت اخرى - فقال وكتب بخطه تمار الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة والمعنى في الحديث ان ثمار الجنة اذا تعلقت بهاآمال الناظرين او قابلتها ابصارهم حدثت امثالها في نفوسهم حدوث امثال المراي في

<sup>(</sup>١) و (٢) كنذا الاصل

0000-0000-0000-0000

المرءات واعيان المراى لم تتبدل ذواتها ولا رامت مكانها . قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه – تذكرة – ولم تتفق لي مراجعة وهـذا مما لا قول به اعتقادا ولا نرضالا دينا فانه لا يشهد له عقل ولم يرد به تقل. فان قيل فهذا النائم باكل حتى يشبع قلت له يانائم دعنى من النائم ولاتحمل الحقيقة على المجاز ولا ترد النوم الى اليقظة وسنتكلم على الرؤيا في موضعها وقد سبق منا المشلما ولا سيما في محاسن الانسان (١) ومن اعظم مانسكتهم به أن نقول لهم أنا نرى الله في النام آدميا اكذلك هو فيهتوا وهذا امر صحيح وذلك ان الامور المنولة اما ان تعلم مشاهدة او يهجم عليها العقل بالتفاق أو يعلم بالدليل من تمثيل او تنظير وهو لا يقول بقياس في العقليات و ان قال به فبمقدمتين تنتجان مطلوبا صحيحا وهذا ممالم يعول فيه الاعلى الدعوي والتمثيل بالمرآلة التي لاتقوم على ساق - معادة - وقد بينا ان قوهم الاصلى ان كل مشيء من ذاته بالابتداء والانتهاء وبالتفصيل وبتفصيل التفصيل من ابتداء الوجود الى منتهالا بطبيعته كل ذلك دائر على الحركات كائن عنها على جبر وانطباع فيتحرك المتحرك بتوابعه وذلك موجود في المحرك

<sup>(</sup>١) خ الاحسان

الاول - عاصمة -- قلنا هذا فاسد من ثمانية أوجه الاول أن قولهم ان كل شيء من ذاته يريدون به طبيعة كما صرحوا او غير ذلك فان ارادو! غير ذلك وليس عنده فليبرزوه وان ارادوا بالطبع فما معنالااذ ليس يرجع الد الى العادة ان هذا وجد بعد هذا فقالوا انه وجد عنه ويه ولانسلم لهم ذلك ولا يدلون عليه ابدا. وإن قالوا به فانا نقول لهم ان كان يفعل شيئًا بطبعه فمع الاتصال فهو المشاهد واما مع الانفصال فدعوي لاتئبت ابدا. من حرك الثاني اللول وليس متصلا وهكذا إلى اخر الصفقة حتى اضطروا الى ان يقولوا انه يتحرك الثاني بمشقه للاول فيحكيه. قانا له فاذا عشقه فمن العاعل ومن المفعول ومن الواطئي ومن الموطوء والعشق هـ و معني تطلع النهس الى اللذة وليس من شرطها تساوي الافعال بل ربماكان الاختلاف فيها شرطا فانظروا الى هذا الخباط الذي يذكر في معنى بيان الحقائق والادلة الثالث ان الفاعل ان كان يحرك فيحرك الكل وانتظم التدبير بالحركة فن اين جا السكون فان قال من قطب الدائرة لم نسلم لهم ان فيها ساكنا ونو سلم فالحركة هي الفاعلة عندهم فما للسكون والدخول فيه وللعول (١)

<sup>(</sup>۱) لعله بر يد التمويل

على القطب فن القطب ونحن عندهم اهل القطب فما لنا في حركة دائمة ليس فينا من السكون شيء الرابع انه ان كان المحرك الاول يفعل الطبيعة فكيف نشا عن الطبع الواحد اربع مختلفة ولا ينشا عن الشيِّ الا مثله فان اشاروا الى الامتزاج قيل لهم وليس في الاول امتزاج وهو الما يفعل بذاته فمن ابن جاء المزاج الخامس أن المحرك الاول أن كان لحركته ابتداء فاندفعت فلم تفرقت الكوائن ولم يكن. عنها في حالة واحدة مايقتظيه الظبع وتوجبه الهيئة والتدبير في فعل تتركب عليه افعال ، فإن كان نعله على الترتيب فلم كان مختلفا كال تقدم، ومن اين جاء التعارض والتمانع والتضاد بين الكوائن والاصل واحد. السادس. ويرجع الى الاول اذا كانت الحركه صدرت عنها الحركات فلم افترقت في الافلاك الى مستقلة واجعة الى مستقيمة ومعوجه ، ان كانت هذه الاسماء على الحقيقه فهي خلاف قاعلها وان كات مجازا لاحقيقة فلم ركبتم عليها الحوادث - السابع - أن الاسلاميين من الفلاسفة قلد حكمرا عن افلاطن وارس توطأ ليس باستحاله الايثار وان صانعا موثرا لايتصور وهو احد اصول الدلحاد الاربعة وهو الاول الان معهم فانا نقول لهم زعمتم ان صدور العشياء عـن ذاته

صدور العلة عن المعلول ـ والدليل القاطع عن استحالة ذلك ان العقل يقضى قطما ان السفنين الجائز ورودها على المحل على التعاقب فورود احداها يستحيل ان يكون بغير سبب يعين احد الجائزين ولا يجوز ان يضاف ذلك الى القدرة لأن نسبتهما اليها واحدة وكذلك الحياة والعلم مثلهما (١) فلا بد من سبب معقول يضاف له التخصيص يجده المرء في نفسه ضرورة ـ وقد ضرب العلما الذلك مثالاً يقطع بصينة ذلك وهمو ان رجلاً يستهي اكال وبين يديه تمرتان متساويتان في القدر بالحزر والكدون وحسن المنظر وحيزها منه واحد ليلا يتكلف لاحدها مزيد حركة فيمديده وياخذ احداها فيعلم قطعا انه لم ياخذ بحياته ولا بعلمه ولا بقدرته فان النسبة لذلك واحدة قطعا فلم يبق اله الدحالة باحدهما على سبب معقول شانه تمييز الشيء عن مثله ، وقد سمالا العلماء ارادة وجرى في السنتهم وتابعتموهم انتم عليه وان لم تبينوا حقيقة (٢) ومن انكر هذا سقطت مكالمته. ولم يوضع هذا كله لمخذول متحامق ؛ وانما وضع لمستبصر مسترشد ينظر فيه نظر المتثبت لنفسـ • وهـ ذا السبب يصحبه سبب شانه كشف الحقائق

<sup>(</sup>١) لعله معلها (٢) عله حقيقته

0000-0000-0000-0000

والاطلاع عليها وليس من شانه ان يتقدم عليها ويستحيل ان يتاخر عنها ، يقومان بميحل قامت به صفة هي الحيالة بها صلح المحل لتقوم به الصفات وهم لا ينكرونها بيد انهم يخلطون فيها فعندهم من جهة ان الا فلاك حية وعندهم من جهة أخرى ان الحياة لا تقوم الابمحل فيه بلة ورطوبة؛ وطائفة اخرى تزعم ان العلم والا يجاد لا يفتق الى الحياة وهم لا يبالون بذلك كله وا ا ياخذون السبيل الى الالحاد كيف اطردت لهم، والعمدة في ذلك اث يقال اجمع العقلاء على ان الميت لا يعقل لمواتيته وقد كان يعقل في حال حياته ولا يصبح ان يضاف ذلك الى شرط سوى الحيالة لان كل صفة نضيمها اليه يستحيل ان نضيفها الى الميت فكل صفة نذكرها هي مساوية لهذلا في اشتراط وجود الحياة لها ، واما دعواهم ان الا فسلاك حية فبلا يقام عليه دليل ابدا وهو غير مشاهد ونيس لهم الاحركتها وليس من شرط الحركة الحيالا فان الميت يتحرك والخطب معهم طويل بتخليطهم لمن لا يعلم تفاصيل الكلام ومن يعلمه يقطعهم في الحال وقد اندرج الوجه النَّامن في هذا الكلام \_عاصمة\_ واعظم الخطب المحارهم العلم اصلا وهم لا يحتاجون اليه بزعمهم فان ما يصدر لطبع لا بالوضع

لا يفتقر الى قدرة ولا الى علم والقول في القدرة اقرب منه في العلم لات الا فه (١) في العجز معقولة مشاهدة والعلم وات كان اظهر فهو خني عن المشاهدة ولكن اتقانه المتعلق بــه يظهره قطعا وهذلا الصفات الاربعة ثابتة للصانع قطعا وهى القدرة والعلم والارادة والحياة . ومنهم من يقر بالعلم لكن يدعون إنه على وجولا منهم من يقول انه حادث ويفدّقر الى علم يحدث به ولا موجود محدث اقوى احتياجًا الي العلم من العلم، ومنهم من يقول انه عالم بالجمل لا بالتفصيل لانه عندهم احدث الاصول بعلم ثم رتب عليه الحوادث المتعلق بعضها ببعض الكائن بعضها عن بعض فلا يخلقها ولا يعليها ، - قال القاضي ابوبكررضي اللهعنه وهذامن العجب ولولا انهعليها على التفصيل ماخلق لها من يعلمهاعلى التفصيل ويوجدهاعلى الاحكام والترتيب فاذا اقروا بذلك فقداقر وابانه يعليها على التنفصيل ، وانها العجب كل العجب من كلات صدرت عن الامــام ابي المعالي فادحة تحوم او تشف على ان علم الباري لا يتعلق بالمعلومات على التنفصيل ونصها: قال « اذا تعلق علم الباري بجواهر لا تتناهى فمعنى تعلقه بها استرساله عليها من غير فرض تفصيل الاحاد

مع نفي النهايـة فان ما يحيـل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل وقو ع تقديرات غير متناهية في العلم فان قالوا ان الباري تعالى عالم بما لا ينتهى على التفصيل سفهنا عقوهم » وقد بسطنا القول على هذا الكلام في كتاب التمحيص بما فيه بلاغ فلينظر هنا أك بمقدماته ولواحقه ، والمقدار الذي يعرفك الان بكنهه ويعطيك فائدلا ما سطرناه هنالك منه على الاختصار ابراد بعض ما نستطر هنالك من الفصول بلفظه الذي وقع الاملاء به ، اعلموا وفقكم الله ان المعلمومأت من جهة الكون تنقسم الى واجب وجائز ومستحيل والواجب على قسمين واجب مطلق وهو الله وحدلا وصفاته وواجب من وجه وهو ماخلقه الله تعالي من اصول العالم كالجواهر والاجسام والاعراض فهذه مما يجب كونها على هذلا الصفة فلا يتصور خروج الجوهر عن كونه جوهرا ولا العرض عن كونه عرضا ولا خروج الجسم عن كونه جسا ومن اصول هذه الاصول ان الجوهر لا يخلو عن عرض وان العرض لا يصح وجودلا دون ما يـقوم بـه من جوهر او جسم وهذا كله متنفق عليه بين العقلاء ومعاوم عندهم قطعا قبل النظر ومنه ما هو معاوم بنظر ويتركب عليه وجود الاكوان والالوان بالجواهر والاجسام على البدل والانفراد حسب نسبة كل واحد منهما الى الآخر من ضد او خلاف ويستركب عليه بعد ذلك النظر في احكام جميعه بالنسبة الى نسب نشأت عنه والى كيفية هي عليه والى تركيب في وجود او عــدم او صفـة فناء او بـقاء او الى حال تركيب واستجالة يكون بعدلا نظر في النحصار الاعراض الى الالوان وَاكُوانَ وَانْحُصَارُ الْاكُوانُ إِلَى حَرَّكَةً وَسَكُونَ وَانْحَصَارُ الالوان الى احمر واسود فرما بينهما من واسطة ترجع اليهما اوتـقف يينهما ، واعظم من ذلك – القول في انحصار العالم الى الموجودات على ترتيبها رتدب يرها ما بين وجود وعدم وبقاء وفناء وتكليف واعفاء وتعجيل وامهال ودنياً وآخرة وثواب وعقاب في عموم ذلك، ومن هذا المنقدم اصل منفق عليه بين منزلتي النني والاثبات والوجودوالعدم والحركه والسكون فرعا (١) عليه ، ومنه متنفق عليه بسن اهل الملل ومنه متفق عليه بين اهل السنة ، ومن جملة المتفق عليه مما تقدم ان الجوهر لا يخلو عن حركة او سكون وعجبًا لبعض علمائنًا فانــه استدل علبه ، ولئن احتاج الى دليل لم يثبت لنا شيء من بعده ؛ ومن (١) كذابالاصل

المختلف فيه القول في وجود لون خلاف ما شاهدنالا فمن قائل ان الا لوان منحصرة ومن قائل انها غير منحصرة ومن واقف ، وفي حديث المعراج حــى بلنت سدرة المنتهى فغشيها الوان لا ادري ما هي، وقد تكلينا عليه في شرح الحديث ، ومسلة الانحصار هذه مسالة مشكلة فان العلم الذي به ادرك المرء انقسام الموجودات الىجواهر واعراض به ادرك ان موجودا ليس بجوهر ولا ء ض ولا نعلمه وان جهات المخلوق ستة لا سابع لها وان الكون من حركة وسكون لا ثالث لهما وان السواد والحمرة لا غاية وراءهما وان كان بينهما وسائط وان العلم لا تعلق له بالعدم المحض وانما يتعلق بممدوم مقدر فان قدرَت عالما آخر وامكننا فهمه فقدر موجود اليس بجوهر ولا ولا عرض وكونا ليس بحركة ولا سكون ولونا ليس بحمرة ولا سواد وجهة سابعة لمخاوق فان وجب ان ينحصر ذلك في المعاوم فلا تسال عما وراء بنني او اثبات وقد بسطناه في موضعه. قال القاضي ابو بكر قال ابن الجو ينبي والدليل على انها منحصرة انها لو كانت غير منحصرة لتعلق العلم بها باحاد لا تتناهى على التفصيل وذلك محال. قال القاضي ابو بكر رضي الله عنه هذا كلام محذوف لان قوله

لوكانت غير منحصرة مقدمة واحدة لاتنتج شيئا باتفاق من العقلاء فلا يصح أن يرتب عليها قوله لتعلق العلم بها باحاد لا تنتاهي على التفصيل حتى يقول هي منحصرة ولابد ان تكون معلومة نات الحجه على المجهول بحصره او عدمه محال: وإذا كانت معلومة فلا بد ان يتعلق بها العلم على التفصيل والتفصيل هو الحصر فـشـال نـنى الحصر الى اثباته فبطل ـف نفسه وهذا هو برهان الخلف • قال ابن الجويني فان قالمت الجهلة الباري عالم بما لاينتهى على التفصيل سفهنا عقولهم • قال القاضي ابو بكر رضي الله يريد ان التفصيل كما قدمنا يقتضى الحصر والنهاية فكيف يضاف اليه ما لا يقتضي النهاية والحصر فان كان للتفصيل عند احد معنى غير الحصر والتناهى فليركب عليه ما يليق به • وقد قدمنا ان لفظ الجملة والتفصيل ليس شرعيا • قال ابن الجويني اذا تملق علم الله بجواهر لاتنناهى فممنى تعلقه بها استرساله عليها في غير فرض تفصيل الاحاد مع نه النهاية فان ما يحيل ذخول مالا يتناهى في الوجود يحيل وقو ع تقديرات غيير متناهية في العلم قال القاضي أبو بكررضي الله عنه أما قول الجوني ١ (١) كذا بالاصل

أيضا (١) وان قالوا ان الباري عالم بما لا يدناهي على التقصيل سفينا عقولهم فهو عبارة عن انه (٢) كلام متناقض عيرمعقول لما بينا من ان التنفصيل عندلا يقتضي الحصر ومالا يتناهى ينفيه فتناقضا والجمع بينها في الاخبار سفه في العقل • وكذلك كل من جمع بين متناقضين ولذلك سفهنا عقل ابى هاشم وسلبناه دينه سيف تصوير لا عن الجملة الجامعة بين المتناقضين : قول القائل محمد ومسيلية صادقان او كاذبان فانه لا يصح الاخبار عنه بكل واحد من الخبرين لانه جمع في المخبر عنه بين متناقضين كما لو قلت الانسان والحجر حيوانان ام (٣) مواتان. واما قوله ان ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل وقو ع تقديرات غير متناهية في العلم فانه كلام ناقص ايضا مفتقر الى تتميم وحيشذ يصلح للتعلم والتعليم فانه كلام ناقص لان قونه ما يعنيل دخول ما لا يتناهى فى الوجود يعني به فى زمان متناه والا فدوران الافلاك عند الفلاسفة لانهاية لها ونعيم الجنة عند الموحين لانهاية له وكل واحد منهما يوجد متماديا عند من يرى الاول على الحقيقة من (٤) الثاني ولكن ذلك كله انها يحال الوجود فيه على ازمنته الآتية

(١) كذا بالاصل (٢) امل قو له «عبارة عن انه » زائدلا (٢) خ او (٤) او في

فيكون لكل موجودزمانه ، وقوله يحيل وقوع تـقديرات غير متناهية في العلم يعني بقوله وقوع وجود وقوله نـقديرات يريد تصوير وجودات غير متناهية يعنبي ـفي زمان متناه وذلك مما لا يتعلق به علم لا نه لا يتصور له ثبات. تعلق علم بها على التفصيل مع نني النهاية محال لا نه يريد بالتنفصيل الحصر والانتهاء ثم قال هذلا الاجناس المختلفة التي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم عليها لتباينها بألخواص وهذا كلام معلوم مفهوم وقوله تعلق العلم بها مع النهاية محال مبنى على اصاه في ان التفصيل هو الحصر والانتهاء قال القاضي ابو بكر رضي الله عنه (١) من هذا كله ان هذه الالفاظ من الجملة والتفصيل والحصر الفاظ مولدة ركبت عليها المبتدعه علومها وخاض فيها علماؤنا معهم ولكل واحد فيها اصطلاح تركيب معنا على (٢) اسطلح عليه فيها ويختلف الاثنان في الوجه الصطلح عليه فيتباريان ويتعارضان ونحن اذاتكاهنا عنى ذلك قلنا دعو نامن العبارات المحدثة الفاسدة البارى تعالى عالم بعلم لا يخفي عليه شيء في الارض ولا في السماء يعلم ما كان وما يكوف ولا يقدر شيء الا وهو

<sup>(</sup>١) هنا كلة معناها تحصل (٢) امل لفظة ما سقطت هنا

عالم به نعم وقد كتبه فهذا عقد صحيح مدلول عليه فان قلتم على التفصيل يعلم او على الجملة قلنا لاندرك ماتريدون فان اردتم يقولكم على التفصيل انه لايخني عليه شيء فذلك صحيح وان اردتم بالجملة انه يعلم شيئًا ويخنى عليه ءاخر فلا يصبح لان الدليل قد قام على انه لايخفى عليه شيء فانما يتكلم معكم فى عموم عليه وخصوصه والجملة والتفصيل عبارات باردتة لانلتفت لكم البيها ولانبنى عليها حكما ولا نصف الباري بشيء منها لانفيا ولا اثباتا وانبا نصفه سا وصف به نفسه ودل الدليل عليه من سعة عليه وتقدس ذاته وصفاته واله لا يخفى عليه شي، كان اولم يكن تقدم او تاخر فعلى هذا عولوا ودعوا بنيات الطرق والالفاظ المحدثة وخذوا ذات اليمين وهو ماكان عليه السلب المتقدمون من الصحابة والتابعين وقد بينا ذلك كله فى كتب الاصول وهذلا اشارلا الى جملة نكمته عاصمة لكم في هذا الباب قاصمة لظهورهم وذلك انا نقول ان الفلاسفة على قسمين منهم من يقول ان الباري لايعلم الانفسه ومنهم من يقول يعلم غيره ويلزمهم ان يقولوا أنه لا يعلم شيئًا وقد رايت منهم من يقولة فاما من يقول انه يعلم نفسه ولا يعلم غير لا فيقال لهم قولكم اله لايعلم غيره مأنمنون به اتريدون لاستحالة ذلك فهو باطل او لا نه لم يتفق فان كان لا يعلم غير لاستحالة ذلك فهو باطل قطعا لان من يعلم نفسه يعلم غيره وان كان لانه لم يتفق ذلك فالذي يوجبه ذلك للعبد عدم ارتباط كل واحد منهما بصاحبه والموجودات كلها مرتبطة بالاول فكيف يعلم منها واحدادون غيره هذا محال قطعا وان قالوا الله لا يعلم شيئا فذلك من افسد دعوى فانها اذا كانت عنه او بعضها فكيف يكون عنه ومنه وبه او منه او به او عنه وهولا يعلم ذاك وتصوره غير معقول وان قالـوا انه يعليها جملة ولا يعلمها تفصيلا قلنا انكانلا يعليها تفصيلا فلايعليها ايضاجلة لان كل جملةها تفصيل يكون عنهامرتبا اوفيها يحكما اوبهامو لدافكيف كانت عنه كذلك ولا يعلم بها كيف كان عنه مالم يعلم به على وجهه هذا لا يتصور فان قيل للاحاطة بها على التفصيل وهي لا تتناهى ولا يمحكن تحصيلها قلنا هذا الكلام باطلاقه تلبيس لانه يقال لهم قو لكم لا يمكن تحصيلها لمن آللذي كانت عنه او لنير لا فان قلتم لغير لا قلنا صدقتم فان الانسان لايدرك الاشياء كلها على التفصيل انه ليس شيء منها عنه و انما يعلم منها ماعلم وكانت عنه فمن ضرورة العالم ان يعلمها مايكون عنه ولايستعظم علم ما لا يتناهى كما لايستعظم وجوده وقدر الوجودمقرونا العلم وقدره من غير تعلم و بغير آفة نظرا عليه و بغير عدم يلحقه اويسبقه ولم بحداله نظيرا فلم يلق منك نكير او الانسان على قصورة يعلم ما كان و ما هو فيه و ما يكون باطر اد العادة لكني (١) اخبر الصادق انها تكون لاتتغير وهو لم يحد ذلك ولاكات عنه فقدر فِي الحَالَقِ المَكُونِ قُلْ بُواسطة أو بغير واسطة علم ذلك كله على الكمال و القوم في قصور من المعرفة عظيم وتخليط كشيروقد فاوضتهم في الاقطار والامصار بنفسي وحضرت ذلك سيفحااس. الايمة والجهابذة بالشام والمراق فما اثبت الله لهم قدما ولارفع لهم قط علما ولم يتكلموا على تقية الابغاية الحمية وقولا الاعتقاد والنية والله يعيدنا من حالهم ويريهم وبال امر مآيلهم بعزته قال القاضي ابوبكر رضى الله عنه وقد تقدم من ذكرنا لقولهم في المفردات والبسايط اشارة انبهكم فيها على نكتة فاوضت فيها عضماء هم فاضطررت. اكثرهم في النظر الى ان يقولوا ان السيط المطلق لا يتحقق الا في القول وذلك انبي قلت له الاسطقصات التي كان ينبغي ان يسحكتوا عنها ماهى فذكرها قلت له الماء بسيط او مركب

<sup>(</sup>١) عبارة ممحوة بالا صل العلماالتين

فقكر وقدر وعلمما الزمته فقال مركب قات له من الرطوبة و البرودة قال نعم قلت فالرطب المطلق مجردا والبارد المطلق مجردا لاينضاف اليهما شيءماهو وحينئذ يتحقق لكالبسيط قال لي ذلك يكون فى العدم قلت له الله اكبر العدم ليست له ذات تخبر عنها بما يعقل فيها وكذلك لووضعت يدك معه فيالافلاك فلكما فلكما اضطرتهم الادلة الى ان يقولوا ات احاد جمعها بسط في العدم فزحل الاهم الاعظم دارد يابس فقد كان كل واحد منهما بسيطا فمن جمع فيه الضدين ومن ركب المتنا قظين فيالله وللعقول التي ذهبت في تضليل قال القاضي أبو بكر رضى الله عنه وأما النظر معهم في الآيالة العائدة لمصلحة العالم الخاص من البدن والعالم العام الخلق فهو قانون علقوه من الشرائع السالفة مبدلا ورتبود مشحونا سخافة وخالا اذا قرأت لهم منه مسطورا رايته متهافتا منكورا اخبرني الفقيه الطرطوشي اخبرني الباجي أنه كان يوما في باجة احمد بن هود ينتظر أذنه فجالسه ابنه الملقب بالمؤتمن وكان يتفلسف وجاذبه ذيل الجديث فقال له هل قرات ادب النفس لأ فلا طن قال لـ ألباجي انما قرات ادب النفس لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي ابو بكر

رضى الله عنه الذي رايت لا فسلا طن زجر السنفس وعن الباجي بقوله ادب النفس لمحمد ما تضمنت الشريعة من قرآن وسنة ف هداية السنن وايضاح السنن والقوم كما ذكرنا لكم انما رتبوها مشارقة لقوانين الشرائع مركبة على الشهوات واللذات مقرونة علام حسب ما تقتضيه الاهوية وعيل اليه النفوس من غسر نظر في العواقب الصحيحة المفيدة ولو كان على ما زعموا لكان الخلق عبثًا ولما كانت الخلفة حكمة بما رتب عليها في الحشر من العاقبة قاصمة ونبعث طائفة كادت الدبن وسرجت على المسلمين وارادت التلفيق بين الفلسفة والملة وحاولت الجمع بين الشرع المنقول وقضيات العقول القاصرة عن غاية الدليل بذواتها وجزمت القول بانه لم يات رسول الله صلى الله عليه وسلم الابها ولا دار الا حولها ورتب نظامه في سلكها ودار كلامه وعلمه عليها وجعلت تتبع ذلك فصلا فصلاحتى عقدت ابوابا في شرح هذلا المقاصد ومن اعظم ما انتدب الى ذلك القضاة الاربعة الذين لقبوا انفسهم اخوان ألصفا فجعوا الخمسين رسالة سف كل علم رسالة ولم يبقوا من رسوم الاسلام اصلا الاعقدوا فيه فصلاوكانوا في علومهم مقدمين وعلى

الفصاحة مقتدرين وبدرك المدرك عارفين و بالدولة معتضدين ومن عكن من تصريف لسانه و بنانه لاينبغي ان يستغرب ما جاء من بيانه فكم قائل من الحكماء

فى ماء وهل ينه 🗞 طق من فيه ماء وهل ينه ماء وأما يقصر (١) بالقلوب الاسمعية (٢) والالسنة اللوذعية والنفوس الاحوذية فارواها (٣) من انتقاد الحساد وتشنيع الاعادي (٤) فترى العالم صامتاً وما به عى ، متماوتاً واله لحيى ، ولما تمكنت هذلا الطائفة كما قلنا لم يبق من الحكم النبوية والاغراض الفلسفية بالاد لة. الجليلة والاشارات بعبارات غلاة الصوفية الا وقد رصت عليها بلية ودست فيها بلايا نوع (٥) بلية فاذا قرأها من ليس من اهلها هلك بها واذا قرأها عالم جردها عن فسادها واقاما من ما يدها وعدلها عن. حايدها وردها الى مالكها وواجدها عاصمة قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه ان الله تعالى وله الحمد اثر ل كتابه على نبيه نورا محكما هدى تسيانا لم يكن رموزا ولا كناية عمالا يتوصل به اليه

<sup>(</sup>۱) هذا اقرب ما يظهر (۲) لعله الاصمعية (۳) لعله ما رواها اى ماكثر عليها (٤) خ الآحاد (٥) كذا بالاصل

سامعه ولا يعليه مخاطبه واقام عشرة اعوام او ثلاثة عشرعاما او خسة عشر عاما يجادل بالحجة جميع الكفرة بالآت من آي القرآن. حسب ما بينالا في انوار الفجر فما بتى نوع من الادلة ولا وجه من وجولا الحجيج الا وجاء بها على اوضح منهج وتناولت كل حجة طائفة من الملحدة واصحاب الطبايع والصابئة بقدرها واليهود والنصارى والزاينين بقسطها على نحو ما قالت كل طائفة من الشرك ولو شاء ربنا لكفهم عن هذلا المقالات واذ اطلقها. على السنتهم فقد نص كيف تنقض اقوالهم حسب ما تقرر من الادلة ومن كيفية استعالما في كتابه وعلى لسان رسوله وذلك كله بسابقة من المشيئة ووجوه من الحكمة واو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا ين الوليب مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم فابان انه تخلقهم للاختلاف وليرحم من شاء منهم فيخلصه عن شائبة الخلاف، وما استائر الله برسوله صلى الله عليه وسلم الا والدليل قد اتسق ، والدين بالعلم قد استوسق ، والحرس مبثوث على جو انب الماية. لا يستطيع اخذ خرقتها لا في الساء يسلم ولا في الارض ينفق و ان (١) اشتجر الخلق اشتجار اطباق الراس عقائد واعمالا ، و تـفرقوا تعصبا و اختلالا ، فمدت البدع

<sup>(</sup>١) لعلبه واذ . والعامل فيه هو خلع

اعناقها ، واطلقت المبطلات السنتها ، وكانت الامة على حاميتها والولاية على حمايتها . خلم العذار الخلق في المعاصى و اخذوا في طرف من البدعة . فلما جاء الوعد الصدق بأن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدا ولج في الدين لصوص من غير بأبه وتعلَّقوا باهابه ومشوا له الضرا واسرواحسوا في ارتقا وخاطبك كل واحد منهم بلسان القرابة وهو من البعدا وعاملك بالخلة وهو من الاعدا، واتاك بالداء في صفة الدوا، ولم يخل الله قط امته، ولا ضيع شريعته ، عن ذاب عن حر مها و حامل على مستقيمها ، كما اخبرنا ابو محمد جعفر بن احمد بن الحسن بالمعلق من مدينة السلام تجاه دار الخلافة ثنا ابو بكر احمد بن على الحافظي ثنا أبو بكر احمد بن عمر (١) ثنا جعفر بن محمد بن نصير. الحلدي نا خلف بن عمر و العسكري نا سعيــد بن منصـور نا عبد الرحمــن بن زياد نا شعبة عن معاوية بن قرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من التي منصورين لا يضرهم من خلفم حتى تقوم الساعة ، قال القاضي ابو بكر رضي الله عنه و بعد هذا فليس يخفي على ذي لب النب العقل والشرع صنوان - منزلة الشرع من العقل - وقد قال بعضهم ان العقــل مزكـــي الشرع ولم يصح أن يأتي الشاهد بتجريح المزكسي ولا بتكذيبه فات ذلك أبطال له .

<sup>(</sup>١) هنا محو اقرب ما يظهر بنه لفظ الدلال.

0000-0000-0000-0000

والحقيقة ان العقول على ثلاثة اقسام واجب وجائز ومستحيل فاما الواجب والمستحيل فلا يتعرض الشمرع الى بيان حقيقتها واما قسم الجواز فان الشرع هو الذي يتصرف فيه بان يعين احدها لا نه هو الذي او عن به عالم الغيب والشهادة اما انه يذكر الواجب والمستحيل في معرض الادلة اذا كانا نظريهن ويذكرها اذا كانا ضروريين تبيد (١) لتوطيد القسمين النظريين علينها واذا لم يتناقضا لن يتنافيا فعلى اي وجه يجمع بينها . اما انه جاءت ظو اهر ضعفت بعض قدر الخلق عنها فوجد السبيل من كان له حرص على الزينغ عن الشريعة إنا عاصمة وقد نن ل القرآن بها وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها واباخ رسالة ربه فيها فلو كان عند من تقدم من السلف الصالح والطالح والكريم واللئم والمؤمن والكافر منهم اجمعين من يشك فيها او يرى اشكالها لما وقف مومن في شك ، ولا سكت كافر عن طعن ، ولبادر الى الاعتراض مع ما كان في نفسه من عداو لا الشرك. بل سلم جميعهم تسليم العالم بها على حالته في (٢) كـفر او ايمان. و ما اعترض كافر على الرسول الافي احاد يسيرة من الالفاظ لم يكن من باب الاخبار عن الله ولوكان عندهم فيها شبهة أو للملحد بها متعلــنى لقام صاحبها يشدو بها و يشهرها ، او لصاحب طبيعة لقال انت تنسب الكل الى الله وهو قدرد السكل الى الطبيعة

<sup>(</sup>١) كـذا بالاصل ولعل الاصل الحقيقي تمهيدا (٢) او من

واحال على الاسباب والمسبيات وربط الحوادث بحركات الافلاك، او ليهودي او لنصراني لتبادروا من قريب وتناوشوا من بعيد متالبين عليه في كلامه . وقد جاءوه من الاطراف القاصية فناظرهم به . او لصّاحب صنم لثاروا اليه يقولون له ربك بعن ويد ورجل وكف واصبع وساعد وجنب وياتني ويجيء ويضحك ويطا برجمله ويمشى ويعرول وينزل ويحاضر ويمل مع من يمل ويعطى بيدين وآدم مخلوق على صورته باطنه بباطنه و ظاهره بظاهره، فما ينكر من عبادة من تكتنفه الافات. وياخذ كل واحد منهم في طريقه على مذهبه ويجادلون بذلك كله او يدعيه كل و احد الى نفسه . ولكنهم علمو الخلافه لهم الجمعين في المقاصد ، ومباينته لهم في الموارد، رادا على جميعهم، وانه لم ياتهم بمبهم ولا كلهم بتخليطو محال والب معجزته ظاهرة ودليله على صدقه بهن فلجوا الى الحرب والاحتماء بالطعن والضرب والانحياز الى دار غير داره او تمسك كل واحد ببلاده، والاسلام يعلو ولا يعلى وكلة الله لا بد ال تبلغ المنتهى. فلما درست الملة و نقصت الشريعة صارت هذه الطوائف عليه عزين ما بن مدعن وطاعنين وملسين. ومنهم من يأتي بهيئة الناصر ومذهبه التخذيل، وينتدب هاديا ومقصدة التضليل. والحق قليل. ولم يات (١) احد في كتاب الله ولا حديث النبيي صلى الله عليه وسلم بكلمة

<sup>(</sup>١) خ يلق

يردها العقل نعم ولا يخالفه في شق الا بلمة حتى يفتقر الى التمييز بينها والفصل لجس د اختلافها. فابت هذه الطائفة الركيكة الاان يكون (١) بينها النراع، و تنزل برعمها في الفصل بينها منزلة الا نتفاع وهي لا تالو ا في ذين . ــ قاصمة ــــ وهي قاعدة قائمة . وليس الامركما زعموا والحمد لله وسترى ذلك في أثناء الكلامءيانا. و تحققه برهانا أن شاء الله . ومنهم من حملته القحة وعظيم التهتك مع التحكن من الهزء واللعب على التغلغل في الباطن فقالت أن نزول القرآن ليس على وضهر تاويله تنزيله ، بل وراءلا بحار علوم وكنايات عن اعراض كما قدمنا عنهم فيقو لون ان البقرة لها معنى غير ما ظاهر (٢)منالتنزيلو ان العجل له معنى ايضا خلاف تـنزيله اذ لا يصح أن يحكون على تنزيله فأن أحدا من أصحاب موسى ما كان ليتخذ العجل. المصاغ من الفضة الاها من دو الله يخور بحليه و جوهر لا أذ لا يخفي ذلك على من له ادنى مسكة من نظر ولذاك وجب ان يحال على معنى بمكن ان يقم فيه الاشتباع ويحصل معه الاشكال فيرتبك فيه من يرتبك به. وهذا مما فاوضتهم في انحائه مراراً، ووجه الرد عليهم مشاهد، فإن جد هذا المعترض لي والمتكلم. معنا كان يعبد حجراً يأتي به من الطريق. كما قال أبو رجا العطاردي في صحيح

<sup>(</sup>۱) يوجد في الاصل بن لفظة يكون ولفظة النراع هذه الجملة : تبرز فهما ولم يظهر لها معنى (۲) خ يظهر

البخاري قال كنا نعبد حجرا فاذا وجدنا حجسرا هو خير منه القيناه واخدنا الآخر فاذا لمنجد حجرا جمعنا حثوة منتراب ثم جئنا بالشاة فجلبنا عليه تمصفنا بهفاذا دخل شهر رجب قلعنا منصل الاسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولاسهما فيه حديدة الا نزعناه والقيناة . وكانب يقول كنت يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما ارعى الابل على اهلى فلما سمعنا بخروجه فررنا الى النار الى مسيلمـــة الكذاب وقد وقف على ذاك بعض الصحابة فاعتذر بانها كانت عقولا كادها باريهما وليس عبادتهم العجل وقلبهم له الاها باغرب من قولكم انتم ما نزل الله قرآنا ، الى ما تدعونه علما وبيانا . ولولا الكم لا تحتملون ما اذكرة عنهم ، ولا ينبغي ان يهاج به اهل هذه الاقطار لا نهم لم يسمعوه لذكرت لكم من ذلك غريبا تفنون الدهر منه عجبًا . وجملته أنهم لا يذكرون في تاويل آي من القرآن ولا حديث عن الرسول معنى يرده الى غرضه الا قلبه (١) له في معنى آخر . حتى ان من اراد من الباطنية ان يرد جميع القرآن في على فيردلا الى العباس العباسية ويرده الى ابي بحكر البحكرية والى عثمان العثمانية ومن اراد من الاخوانية (٢) ان يرد الآيات والآثار الى افعال الكواكب وتاثيراتها وان ذلك عبارة عنها وردت

<sup>(</sup>١) قليه اي غيره من الفرق المذكورة بعد (٢) اي اخوات الصفا

به الى غير ذلك (١) فان قال المبتدع او الملحد قيد صبح لي غرضي من ان الشرع لا تحصيل فيه . قلنا له لا يخلو ان تتشرع به (٢) وتقبله فما تدعى فيه نبطله عليك حتى اذا انتفيت منه وقلت ليس بشيء رجعت صاغرا بالدليل الى قيد آخر من النظر يفيدك باله حق وهكذا هي حقيقة الملة: من اراد ان يـدخل فيها داخله رد عنها اليها بادلتها في غرائب من النظر كلها قرءانية سنية حسب مابينها الله في كتابه لا وليائه وحاج بها عن نفسه على اعدائه. وفي اثناء هذلا العواصم سترون دستور ذلك وتتبينونه اذا لحظتمولا بقلب شاهد، ونظر جاهد. والله اعلم - استدراج - ان المطلوب علمه ينقسم الى معدوم وموجود وفى ذلك كلام طويل بيننا وبينهم ولكننا نبني معهم على انا قد وقفنا هاهنا فنقول الكلام معكم على وجهن احدهما بما يعترض في اثناء النظر وترديد القول وقد قدمنا منه جزءا مما جرى بيننا وبينهم على صفته ، من مجازلا وحقيقته . الثاني ان نتكلم معهم بلغة حبرهم الاول صاحب الطاء والفاء ومن عبر عنه

<sup>(</sup>۱) الجواب محذوف تـقديره رد (۲) المقابل محذوف تقدير لا او لا تنشر ع بــه فـنـناظرك في اصل الملة.

0000-0000-0000-0000

من سين اوراء (١) فنقول لا خلاف ان الوجود ينقسم الى واحد والى كثير والواحد الذي لاكثرة فيه هو ذات الباري فانه لاينقسم بالعقل ولايقبله فهو واحد بالامكان وبالوجود والقولا والفعل ولهذا لم يقبل لواحـق الكثرة مـن الغيرية والتخالف والتقابل ونحوه من التساوي والتشابه ونحولا من التساوي والتهائل وعدم التناهى بكل وجه ووجوب الوجود له ولا زم فيه باتفاق التقدم لا بالزمان. و يبقى النظر بيننا وبينهم سيف بقية مراتب التقدم الاربعة وهو الشرف والطبع والذات الذي ينقسم الى قسمين احدها ان يكون به اولى به . نعم وهل يقال فيه الهموجود بالقولا فيه نظرطويل وهذا كله لايوصل اليه الابنظر طويل وتفصيل لا نتابي (٢) عنه الا ان آلت الحال معهم الى الا مكان على موافقة المطلوب لكن يبقى النظر الاعظم في ان حقيقة موجود بلا ماهية لا يقبل الكثرة كذا كذا كذا كا ساقولا يصح ام لافانكم اذا قلتم علينا الله قيل لكم موجود بلا ولا ولا كما وصفتم علم بم ذا ولا بد لكم ان تعلقولا بمفهوم تطمئن به العقول، ويدخل في سلك العلوم وليس لهم عن هذا جواب ينفع (٣)

<sup>(</sup>۱) هل يريد بالطاء والفاء افلاطون. وبالسين والراء ارسطو؟ تامل (۲) هذا اقرب ما ظهر من المحو (۳) بين بهذا الفصلان طريقة الفلاسفة لا توصل الى معرفة الله

والا فهذا كلامى واناحني او ميت فاحشرونا وانشرولا ، فغي قولاً كما اوردت عليكم معشر الموحدين يبطلوه (١) بيد اذنا نحن نقصد الله الذي اتانا على لسان رسوله من العلم المبثوث بركته. نقول من اراد ان يعلم الله فسبيل ذلك لا عجة وهو ان تحقق انه ليس مثلك، فكلما (٢) علمت نفسك عليها وقدرتها فليس هو عليها ـ فان قلت فهذا نني مجض قلنا هو نني لمثلك ، ولميس نفيا لصانعك وموجدك. لانه قد ثبت بك ومعك ومنك. وانظروا رحمكم الله ات النبي كيف انبأ عنه بان طريق معرفته افعاله فاما هو سبحانه فلا يستطيعه احد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انت كما اثنيت على نفسك . معنالا لا اقدر على صفتك الا بما علمتني من صفة نفسك. فات اردت ات تنكره لم تقدر، وات اردت ان عثله لم تستطع فان اردت دركه كما وصف نفسه ودل عليه فعله المكنك . وهذلا ثلاثة اقسام ضرورية . فانت العالم به حقا على قدرك وهو العالم بنفسه كما ينبغي. واذا الردت الصراط المستقيم المبلغك اليه كما امر من الاستدلال بافعاله عليه فاقرب شيء اليك

<sup>(</sup>١) من قوله ففي قوة الى الرقم كــذا بالاصل وتلمل (٢) اى كل صفة

من افعاله انت فمنها فارق البه ، واخرج في دوح المعارب يقف به عنده بين يديه. فتعلم اذا سلكت هذه السبيل الميثاء انه قد جعل الروح فيك اية عليه فانك اذا اردت انكارها وجودا لم تقدر عليه وان اردت له (١) مثالًا لم يمكنك وان اقررت بها لدلا لة ا بارها عليها أصبت. وتحقيقه أن الفعل لا يصدر ألا عن قادر وهو عبارة عمن اذا شاء فعل واذا شاء لم يفعل وانه عالم بنفسه وبكل معلوم اذ الت عالم بنفسك و لم توجدها فضلا عنه وهو عالم بغيره كما تعلم انت غير ك والف توقفت في انه علم واحد او علوم فلا تبال به فانها مسالة نظر والا صح انه واحد وانه مريد لما يفعله اذا الفعل عن الفاعل يصدر طبعا او عن ارادة ، والطبع عند طا و صحبه وهما الفاآن والسين هو الفعل المنقك عن العلم بالمعقول: وقد اتفقنا على انه يعلم ويفعل من غير طبع وذلك هو الايثار والقول في العلم قد تقدم. وأن نظرت في غيرك من أفعاله فهو من الصراط المستقيم لكنه محتوش بثنيات يخاف على السالك ان يعرج عليها فيتيه بعدها. ومن ذلك الغبر عقل ونفس وجسم والعقل عندهم جوهر

<sup>(</sup>١) الأولى لها

لا ينقسم ولا يركب ولا يشاهد والنفس تنقبل التأثير من العقل وتؤثر في الجسم والجسم يتأثر بالنفس ولا يؤثر والعقل عندهم ينقسم الى بسيط ومركب امكانا عقليا وجودا ، والبسيط في الاكثر عندهم هو الذي له طبيعة واحدة كالهواء والماء ، والمركب الذي عجمع طبيعتين كالطين ولاخلاف عندهم في ان البسيط اصل المركب كالحبر ولا وجود له في العفص والزاج ومن البسيط ما لا يتركب وهو بالعمل ببسائطه ولى فيه معهم كلام . ومن اعظم ما ينظر فيه الاجسام السماوية فيقولون انها متحركة بالارادلا لغرض هوشوق الى العلوي للتشبه به لعلاقة بمينها وبين الاجسام يسمى عقلا قالوااوملكا ويدل عليه عدم التناهي في هذلا الحركة اولا والدا فلا بدلها من الاستمداد من قوة محركة ويستحيل ان يكون في الجسم قولالانهاية الله نهايه فلابد من متحمرك (١) مجرد عن المواد وذلك قسمان كتحرك المعشوق والعاشق وكما يحرك المروح البدن والثقل الجسم الى سفل فالاول ما لاجله الحركة والثاني ما منه الحركة والحركة الدورية "تفتقر الى فاعل مياشر يكون منه الحركة وذلك لا يكون الانفسا

العله عرائ

متغيرا لان العقل المجرد الذي لا يتغير لا يصدر منه الحركة المغيرة فعتكون النفس الفاعل للحركية متناهى القوة لكونه جسمانيا ولكنه عدلا موجود ليس بجسم بقوته التي لاتتناهي وتكون عريا عن المادلاحتى تكون قوته تخرج عن النهاية و لا يكو ن فاعلا للحركة فيكو ن لاجله الحركة من حيث كو نه معشوقاً لا من كو نه مباشر أ للحركة و لا يتصور متحرك لا يتحرك بنفسه الابطريق المشق فاذا نظروا في الادراك للاشياء فقال اكثر هم انه لا يكون الا للحس بارادلا حسية وحركته (١) خلاف النبات اذ حركته طبع ثمين به الحيو ان وهي حركة شوقية وحركة اختيارية فالشوقية الى المشتهى والمكروه والارادية هي الحركة في الاعضاء للتصرف والمدركة نوعات نوع يدرك الصورة المتكونة بانطباعها حيني الهوى ويستمر الانطباع حتى ينتهى الى رطوبة العين وكنذلك السمع وسائر الحواس لهم فيه تخليط، واذا مشوا في ادراك المقو لات دخلوا في مجهله تيه لاعلم لهم بها اصلها عندهمان (١) كذا بالاصل

الحواس كاما تنقل المتلق لها الى سالفة الدماغ من قدام وليس للفلب في ذلك اثر وهى ان قبلتها فني لحظة ليس لها ثبات معها بل تدهب عنها لكن ربها القبتها الى قولافي آخر الدماغ تسمى خيالية ثم عندهم قوة اخرى في محل من الدماغ آخرله تركيب يسمى الفكرية ولهم بعدها اخرى وهمية يسمونها الحاكية وهي في الحيوانات كلها . وهذه الكلهات شاركهم فيها الاطباء وبنوا علاجهم عليها \_ عاصمة \_ قال القاضي ابو بكر رضي الله عنه . قوهم ان الذات الو احد لآلا تنقسم بالفعل يقال لهم نعم و لا بالقو لافذكر هم اليعل وحده تقصيراً و تلبيس. و اماقو لهم انه واحدبالامكان فجهل محض ينبغي ان يقولوا انه واحد بالوجوب. واحدبالوجودلان الامطان ما جازسواه وهاهنا يمتنع ، هذا و قو لهمانه واحدبالعقل محاللانالعقل لا ينظراليه واماقوهم لم يقبل لواحق الكثرة من الغيرية الى آخر الفصل فهو باطل. بل الباري تعالى غير لخلقه خلاف لهم و قولهم التقابل فانه يقيله على را يهم و هذا اذا كان معنو يافانه سبحانه لا اول له والخلق له او لولا يعدم والخلق يعدمو ن وهكذا يتقابل معهم في صفاة الجلال هي له والكال (١) والنقص للخلق ولا

 <sup>(</sup>١) الكـال معطوف على الجلال . او بكون مبتدا والمهني الـ الكـال الثابت للخلق معه النقس ؟

يصبح سوى هذا ، واما التقابل عمني التوازي فمحال عليه وكذلك التساوي والتشابه والتماثل محال عليه وكذلك عدم التناهى ، وقولهم وجوب الوجود ينقض ما سبق من قـولهم امكان الوجود كابينالا، واما فصل التقدم فانه بمعنى الشرف واجب للباري ولايقال ان ذاته قيل الذوات لا نه لا يتطرق اليها القبل الزماني ولاقبل الطبع و لا شك في ان كل شيء به ومنه على معنى انه الفاعــل لــه بقــدرته ولا اشكال على مذهب الجميع لانه لا يكون موجدودا بالقولا واقدوى ما فيه عليهم ان من ضرورته خروجه الى الفعل اوجواؤ خروجه له وذلك محال ههذا باتفاق ، وثبت ان الآله هو الذي ليس على حال من احوال الموجودات كلها وهذا ما لا خلاف فيه بين العقـ لا المنهم ومنا فيه انهم لا يفون هذا الاصل حقه في التوابع، واما العقل فانه معلوم به لااشكال فيه عند احدبيد ان الملحدة والشيعة ادحلته سوق الاشتبالا قصد الااتباس اوجهالة فطرية وطرأ عليه ايضا استعسال العرب له في ثمراته وفائدته في بعض مقدماته فصار لذلك مشكلا على من هو دخيل في لسان العرب وبهذا كله وجدت الملحدة السبيل الى دخياتها ، واهل الفلسفة يطلقونه في معان كثيرة منه عملي وهي 0000-0000-0000-0000

قولة تنشأ عنها قولة اخرى منطلقة الى مامن الجزءيات وهذا فها لا يخلو ان يكون علما اونظرا او ارادلا ، ومنها عقل هيولاني وهذا تهويل يعبرون به عن قولا في النفس صالحة لقبول ماهيات الاشياء مطلقة معدالا عن موادها (١) فارق الـكامل الصبي والبهيمة وهذا انا يرجع الى علوم مركبة على غيرها فالصبي يعلم والدابة تعلم لكن علما مقصورا والكامل يعلم عليه زيادة . ومنها عندهم عقل فعال وهي القَوْلَا الَّتِي مَتَى شَاءَ عَقَلُهَا وَاحْضُرُهَا بِالْفَعَلِ وَهَذَا شِي عَبَارَلَا عَنْ تَجِدِيد النظر في الخني باستخراجه من المعلوم الحاضر مع الذكر له وليس شيء من ذلك اشكال الامن عباراتهم والا فهي علوم كلها مرتبط بعضها بالبعض (٢) ويتركب على البعض وكلها يترتب على العلوم الضرورية وتزيد وتنقص وتنسى وتذكر. وقدبينا في غير كتابان العقل هـو العلم بنفسه ، لا زيادة عليه كيفا تصرفت أحواله وانبطت لا تختلف في ذلك . واما اذا ذكروا العقل الفعال فتنتفخ اوداجهم وتغشى وجوههم قتركا ويقولون هوكل ماهية مجردتاءن المادلا ويقولون انه فعال اذ من شانه انه يخرج الفعل الهيولاني من القولا الى الفعل باشراقه

<sup>(</sup>١) هنا محو ولعل الممحو لفظة بها (٢) خ بعضها يرتبط بالبعض

عليه. وهذا كله تركيب فاسد ونسبة فعل الى غير فاعل ولا يصح ان يكون اخراج ولا ادخال الاني الاجسام وما يستفاد من علم عن علم لا يقال فيه شيء من ذلك والمادت والصورة هاهنا عبارتان فاسدتان على حالهما من المجاز . العلم المرتب ليفيد علما مادلاً وحصوله عنه صورلاً والتهويل بهذلا الا باطيل لا منى له . وقد قدمنا القول في البسيط والمركب ولا فائدة له في اللغة العربية الآآن بناء بس ط للانساع وبناء رك باللجتماع المرتب فيصيح لهم هذا المعنى فى المركب لغة ولا يصح لهم ذلك في البسيط لأن ومنالا عندهم مفرد ينضاف (١) عليه حتى يصير مركبا. واما قولهم ان نفوس السموت تتحرك بالارادلا والسموت والافلاك فياسبحان الله اكثرهم ينكرون الايثار والارادة للاول وينسبونها للثاني والثاني اغنى عنها من الاول. واما تفسيرهم الحركة انها من شوق فذلك خذلان لم يرضه اخوانهم من القدرية، وهل ينبعث الشوق الا عن نفس حية رطبة مع بلة وبنية ، فات ركبولًا على غيرها كان ذلك دعوى لاتشت ابدا ، وما ذكرولا دءوى محال سموها عقلا وزعموا انانحن نسميها ملكا، فهذا كـذب

<sup>(</sup>۱) و يضياف

علينا ولغو منهم (١) فلم يصيبو في وجه (٢) ذلك ليخرجوا الفاظ الشرع الى اغراضهم الفاسدة ، واما قولهم انه يدل عليه عدم التناهي فانه (٣) يدل (٤) على تحويز المحال ، اي مناسبة بين عدم التناهى لو ثبت وبين مالاعولا فكيف ولا مناسبة بينهما محال وهي في فنسه محال على ماأصلولا وما جرى في حوارهم هذا فانه هذلا الحركات الدورية فان كانت لااخر لها عندهم فلا بد ان يكون لها اول ، فقولهم عدم التناهى اولا وابدا باطل في باطل ، وقوهم لا بد ها من استمداد من قولة محركة لا يصح لان ذلك يؤدى الى طلب مالاينتهى فيها وذلك محال. فقوهم يستحيل ان يكون قولا لاينتهى في جسم متنالا باطل فان ذلك انما ينبني على نسبتهم الافعال الى الاجسام وهي عندنا محال ، لا فعال الله (٥) فيخلق الله قوى لا تتناهي في جسم متنالا على التوارد ، وقولهم لا بد من محرك مجرد ، قلنا قـولهم لا بد من محرك صحيح ، وقولهم مجرد عن المواد ، لاندرى ماهو ، وان

<sup>(</sup>١) هذا اقرب ما ظهر من المحو (٢) هنا محو ولعل الممحو لفظة فعلوا او قالوا (٣ و ٤). هذا اقرب ما يظهر من المحو (٥) كذا بالاصل وثم محو خفيف و لعل اصله الافعال. لله او لافعال الله الله .

حرينالا لم نفسرلا لحم ولامعكم ولكنا نقول لابد من محرك لم يتحرك ولا يتحرك وحانئذ يصح أن يكون اصلا للحركات المتحركات واما قولهم ان ذلك كحركة المعشوق ، فيا سبحان الله؛ يصعدون الى الملو ثم ينزلون الى الهاوية بخذلانهم اي عشق ههنا. وما يتجرد عن المواد لا يعشق ولا يعشق ، ولا ينزعج ولا يقلق . وقولهم كما يحرك الروح البدن. من افسد شيء عندهم وعندنا ونحن لانسلم ان الروح يحرك البدن ولا يجوز ذلك عندنا عقلا. وافسد منه وابعد قولهم كما يحرك الثقل الجسم فان ذلك لا يجوز محال وليس بشيء من ذلك الاجله. بلي أنه قد يكون الشيء من الشيء وبالشيء على معنى بقدرته. والله قد خلق مافي السموت وما في الارض جميعا صادرا منه بالقدرة والعلم والارادة . كان لبعض ملوك خراسان صاحب ذمى فقال له ان عيسى افضل من نبيكم محمد بشهادة نبيكم له بذلك قال له الملك وابن قال ان محمدا اخبر عن ربه بان عيسني روح الله وكلة منه فجعله من نفسه ولم يجعل ذلك لمحمد . فأرسل الملك الى بعض خواصه وقال دلني على عالم خراسان فقال له ما اعلمه الاابا الطيب سهل بن ممد بن سليمان بن محمد بن سليم الصعلوكي الحنني تنفقه بابيه وحاز رياسة الدنيا والدين.

فارسل اليه وأعليه بذلك فقال لابد أن يكون جواب هذا السؤال في القرءان ولكن يفرد لي منزل اكون فيه لا يدخل على فيه احد . ففعل ذلك به فله كنان بعد ثلاث قبل اخرجوني فاخرجولا فقال قد قال الله وسخر لكم مافى السموت وما فى الارض جميعا منه. فليس ذاك اختصاص لعيسى. وقد رايت راسا من الملحدة كان يجهل بمسلة من الاعراب على الطلبة وهو ان يقول قوله خاق لكم مافى السموت وما فى الارض جميعا منه . على من يعود الهاء فاذا راى من بلغ معه الغاية السابقة قال له ان كل موجود فهو من الوجود (١)الاول الثاني فأض عنه (٢) فيضان النور من الشمس على سطوح الاجسام بالترتيب المذكور عندهم . وان راى عاميا سلك معه مسلك الحق الذي يعدلا مسلك العوام، وان راى نبيلا لم يثق به حقق عليه السؤال وشككه في المقام ولم يبرم معه عقدة البيان ، ولا هنك له قناع الاشكال قال القاضى ابوبكر رضي الله عنه قد قال الله سبحانه قدل كل من عند الله فاخبر بثلاثة اخبار لئلاثة معان . الاول انه جعل الكل من عندلا الثاني قال مافي السموت وما في الإرض جميعا منه. الثالث قال في عيسى

<sup>(</sup>١) خ الموجود (٢) خ عليه

بكلمة منه. فالا ول عام والثاني خاص والثالث خاص من الخاص. وقد قيل الاول في العموم قوله هو الذي خلق لكم مافى السموت وما في الارض جميعا منه والثاني قوله في الفوائــ د والمصائب قل كل من عند الله والثالث قوله في عيسي بكلمة منه . وتحقيق القول في ذلك ان حرف من اصله للغاية كما بينا في التمجيص والملجئة ويرد لـــه بلا عبارات (١). قد يكون للجنس وللتسبب وللبعضية والثالث محال على الباري تعالى باتفاق منا ومنهم والاول محال عليه باتفاق من الكل فلم يبقى الا الثاني وذلك جائز في كل شي، بل واجب ذلك له فيه وقد حققنا ذلك كاه في موضعه بها لبابه - ان الله خلق لنا مافي السموت والارض جميعا فالساء سقبف والارض والشمس ضياء والقمر حساب والماء حياة والنبات والشجر اقوات. فكل له وجه من الانتفاع لنا مجميع (٢) ذلك هذلا صفته على الحملة والتنصيل وكل ذلك عند اهل السنة من الله لا شريك له في خلق ذلك ولا في شيء منه بل كل ذلك خلقه فاخلصوا له العبادة وعاد الضمير الى الله تعالى مقرونا بحرف من كما قدمنا على معنى التسبب لا بتداء المبين لا فتتاح

<sup>(</sup>١) لعله بالاعتبارات (٢) او فجسيع

## 0000-000-0000-0000

الشيء المقتضى للغاية (١). وقد قال قوم يُمود على البحر فالصوفية (٢) يقولون يعود الضمير على الله ويكون معنالا انه -- سبحانه عما يقولون --نبه به على ان ذاته مبدأ لكل شيء ، عنه كان كل شيء على تركيب العلل فالمعاومات (٣) والتوليد والمولدات والنشوء حالاً بعد حال في المنشئات فيكانت الوحدة مبدأ للكشرة وقد بينا قولهم في ذلك واوضحنا سخاقته (٤) فها تقدم وسنكرر ذلك فها بعد. واما الطبائعية فيقولون أن الهاء تعود على البيحر ومعنالا عندهم أن الله نبه عليه فقال الله الذي سخر لكم الريحر لتجري الفلك فيه بامرلا ولتبتغوا من فضله وسيخر لكم مافي السموت وما في الارض جميعا منه. يعني من سيحاب ومعار ونبات وشير . فإن المطر يصعد من البحر بتدبيرهم الذي رتبولا ويتصعد من طريق السحاب وينزل بترتيب إلى الارض فتقبله ويتولد النبات فيكون ولدا من ازدواج الماء والارض فالماء اب والارض ام والبحر ممذن والتصعيد كبقية (٥) من (١٠) سنخام

<sup>(</sup>١) هذا بيان لاول السببية الغاية التيهى اصل معنى من (٢) لعل الاصل الصواب فالفلاسفة . فان ما ذكره هر مذهبهم . والمقام للواو فلعل الاصل والفلاسفة . (٣) العل الإصل والمعلولات (٤) خ زيادة : و فساده (٥) هذا اقرب ما ظهر (٦) خ بينج

لاترضالا الافهام قد نبهنا على فساد هذا الترتيب كله وحققنا بطلانه وسنكرر ذلك ويتاكد ان شاء الله . فـكان هــذا البائس سير (١) هذا المعنى (٢) في هذلا الآية ويلطخ بها وجولا الطلبة ولا يصرح لهم بمذهب السنة ليوهمهم ان في بيانها معنى غريبا ويطوى كشحه عـلى هذا المستكنة، وقد كشفها الله لكم وله الحد والمنه. وأن قيل فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا نشات بجرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وقال الشاعر الجاهلي في صفة السحاب : شربن بهاء البحر . قلنا سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً يضل به كُثيرًا ويهدي به كثيرًا. أذا جاءنا حديث صحيح كقوله لولا بنو اسراءيل لم يخنز اللحم ، وقوله اول من راى الشيب ابراهيم . وامثاله قلتم هذا باطل . فاذا جاء حديث مقطوع ليست له رواية ولا يعرف له صاحب يوافقكم صادمتمونا به ولا تعدوننا [٣] في حجة [٤] اكم. أيحن اعمام بمقاصد رسولنا وكلام نبيناً ولغة قومنا منكم معش اليونانية والمانوية . اما قول الجاهلي فجهل محض واما الحديث فقطوع السند صحيح المعنى اذن به النبي صلى الشعليه وسلم في الاستذلال في العوائد فان من البلاد ماعلامة مطر لا (١) لعل الاصلي يسنن د (٢) خ هذه العاني (١عوع) هذا اقرب ما يظهم

نشوء السحاب بخلافه [1] وكل بلد بريحها منها بلاد تمطر بالدبور ومنها بلاد تمطر بالصبا سنة الله ولن تحد لسنة الله تبديلا. وصار معنى الاية خلق لنا مافى السموت وما فى الارض للانتفاع، وخلق الا فعال الحسية والسببية للابتلاء وخلق عيسى : أية في الانبياء وهذا الحقق في التنفسير والمشكلين على الاستيفاء ان شاء الله ، وقوهم ان الحركة الدورية تفتقر الى فاعل مائئر كلام باطل وضعيف. اما ضعفه نقولهم كل حركة دورية فيقال لهم لا يصبح اختصاص الدورية بذلك فان غيرها فيها كذلك. واما كون الحركة تفتقر الى محرك مباشر فباطل قطعا دليلا وباطل منهم فقد قال ان حركة الفلك تشوق ولامباشرة فيها والنتم ترون هذا التفاوت في التهافت. وقولهم ان ذلك لا يكون الانفسا متغيرا محال دليلا ودعوى بطرا ، وقولهم ان العقل المجرد الذي لا يتغير ولا تصدر منه الحرصية المغبرة باطل لا يصدر التغيير إلا بمن الاستغير ولا يفعل شيء مثله ابدا فإن ذلك محال قطعا يقينا . وما ركبو لا من واسطة العشق حتى يكسون الفعل عندلا كلام غث ، مالخد هم بينها يكونون برعمهم في برهمان اذهم.

(١) كذا بالأصل:

قدخرجوا الىخطبةومثلوشعروخلع عذار وذاكعندهم بعيدمن البرهان واما النفس فهو عندهم من الالفاظ الإلهية وهو عندهم عبارتا عن معنى يشترك فيه الانسان والحيوان والنبات بمعنى والانسان والملائكة الساوية بمعنى وهو بالمعنى الاولجسم وهوعندنا عارتاعن ذات كلشيء موجودوعن الروح الذي تميز به الحيوان عن الموات ، وما ركبولا لا نفسهم من العاني على الاسماء فهيي دعاوي لانهم دخلوا في اللغة فاستعاروا لاغراضهم اسما فلا يبالي بهم ولا بمنعهم الاعما يتعلق ذلك بالشرع (١) واما الجسم فهو عندهم عبارة عن معان منها الممسوح بالابعاد الثلاثة اما قوة واما نعل في تفصيل بارد ، وهو عندنا عبارة عن كل شيء مؤلف من موجودين فصاعدًا لاتاليف فيها ، - قاصمة - او سمعتم ترتيب صدور الوجودات عن الآله لسمعتم احاديث ام عمر ولاحديث خرافة فانه ليس كما تعتقده الكافة ، امر دوت امز ، قال راؤهم وسينهم : غاية التحقيق في ذلك ان النابت كون الاول واحدا مـن كل جهة ولا يمكن ان يوجد من الواحد الا واحد فيصدر عن الاول الواحد النشي، واحد يلزم، لا من جهة الأول حكم فيكرون [٢] كزرة

<sup>(</sup>١) هذه الكلمات كذا بالأصل (٢) خ زيادة: فيه كغيره

ويكون ذلك مبدأ للكثير ووجه ذلك ان الاول واجب الـوجود وغير لا ممكن الوجود فهو محكم [١] ممكن وهو بقياس السبب واجب فيكون له حكمان قاكون الكثرة ، –عاصمة – قال القاضي ابو بكر رضي الله عنه : قلنا لهم ان لان هذا طريق الكثرة فهو طريق السخافة والخذلان وهما اخوان. وان [٢] قيل لهم لاسبيل ان يكون الاول واحدا فان الوجود له لا يتجرد عن علم فانه يعلم ولا عن معان اخر امهاتها عندهم الا يكبون وجود لسواه الا منه فائضا عن وجوده بواسطة او بغير واسطة لايتكثر بغيره ولا يحزأ فكما كان الوجود الثانى كثرة لانه مكن لغيره كذلك يكون الارل كثرة لان غيره مكن به والامكان مضاب اليهما معا وهذا لاجواب عنه ، واذا قلم انه سبب لغيره فاي واحد هاهنا ؛ وانما الوحدة المحضة ماقاله امثالهم من انه ليس هنالك شيء يذكر ولا يقال ولا يضاف اليه شيء ولا يكون عنده شيء فهذه حالة ربما كان وحده ولا يقوم احد منابه ، واماما ذكر تموه فلا اعلم في الكثرة شيئا اكثر منه ، - قاصمة - قالوا صدر من الاول عقل مجرد وفيه تعديد بالشيء

<sup>(</sup>١) خ زيادة لفظة : ماهو (٢) الجواب محذوف تفدير عجزوا

كما يجب فما قلنا فكان فلكا وملكما -عاصمة - وهلا كان ماء وأارا ورطوبة ويبوسة ، وباي دليل عينتم هذا ومن اي طريق عرفتمولا فلا سبيل لهم الامعرفة ذلك ابدا ، قالوا ونعني بالملك العقل المجرد وينبغي ان يحصل للاشرف من الموصف الاشرف والعقل اشرف والوصف الذي له من الاول وهو الوجوب اشرف ويلزم عن العقل الا ول ثان ومن الثاني ثالث وفاك البروج ومن الثالث رابع وفاك زيخل ومن الرابع خامس وفاك المشتري ومن الخامس سادس وفاك النشمس ومن السادس سابع وفلك المريخ ومن السابع ثامن وفلك الزهزة ومن الثامن تاسع وفاك عطارد ومن التاسع عاش وفاك القمر وحصات الموجودات الشريفة تسعة عشر عشرة عقول وتسعة افلاك، هما زالا في هذا التخايط ضيق المارستان حتى صدار في كل انسان. امالشهدتهم السموت والارض ولاخلق انفسهم وما كنت متخذ - المضلين عضدا ، ماهذا التبجيح في الدعوى امتلات روسكم هوسا وتمكينتم من الدولة والخلاء فجئتم بما حقه ان يقذف في الحلا، بياللك من قنبرة بمعمس الله خلالك البر [١] فبيضى واصفري

(١) خ الجو

ونقری ما شئت آن تنقری

من این لکم هذا الترکیب فکیف بیا بعدلا من الترتیب، ع ما اليه من التعديد ولعل هذا الكواكب كالها في بلك واحد ولكل كوكب مجرالا، ومجرالا فى (١) دائرته وفلكه كالدار لكل واحد فيها مسكرنه ، وليس لهم عن هذا جواب ، الا ان يقولوا رصدنا فاصبنا. قلنا ونحن رصدنا لكم فلم تصيبوا. واذا رصد واحد لا يتحقق صدقه ببني (٢) غليه السموت والارض. فان قيل نعرف ذلك مجساب الكسوف. قلنا قد بينا امر الكسوف في موضعه بابدع بيان . والآن في مناظرتكم نقول هبكم ان ترتيب مجرى الشمس والقمر على برهان الحساب من اين يعلم ترتيب غيره. وهذا الآن نظر في الهيئة ولانبالي كيف كانت وانما المفتقر اليه ما تريدونات تبنوا عليه فالدار تصلح للفجور وللعمل المبرور ولا ينفع (٣) التعيين بدليل عقلي وانما يكون بالوجود او بخبر الصادق وذاك المفهوم من غرضهم . - تركيب الامتزاجات من العلويات في السفليات — فنقول لهم اولا تكثرون من ذكر العلو والسفل

<sup>(</sup>١) او هي (٢) او تنبي (٣) خ يقع

وغن نقول لا حقيقة له عندكم هل كان علوا او سفلا الا بواسطة الانسان فمن يُعَشَّى على بطنه ابن علولا وقبل ان يوجد ذلك ماالعلو وما السفل ولم عمان الاول الذي صدرت عنه هذلا المعاني ـف العلو ولم لا يكون محيطا واذا كان محيطا فلم لم ينزل المطر من جهة الأرجل الى الرءوس ويكون النبات على رأسه واصله في رأسه اجروا ذلك على موجب الطبع، حتى يظهر في اثناء ذلك كل ودع. ثم من المسكت لهم ان تقول قلتم إن الشمس لا تحكون سبيا لنضج الفواكه الا بشرط قوة طبيعية تكون في الفاكهة قابــلة لهذا التأثير فمن الشمس كانت هذلا القولة لها ام من غير الشمس. ومن اغرب محالهم انهم قالوا ان مادلا الهواء قابلة لصورلا النار والماء ولكن غلب البرد فكان لقبول صورة الماء اولى فيقال لهم الجهل بهذا الكلام اولى لكم ثم اولى اذا طولبتم بالدلبل عليه جفت افواهكم وخرست السنتكم. - قاصمة - لما رتبوا منازل الموجودات حتى ائتهت الى الامتزاجات جعلوها في بعض الراتب استقصات وهي النار والهواة والماء والارض ورتبوا لها في الامتزاجات احوالا وصفات مختلفة جعلوا بعضها كالا وبعضها نقصانا وبعضها خيرا

و بعضها شرا و يتأتى ذاك باستعدادات واضافات كان اصلها وجود العناص الاربية المختلفات في السلفيات ومنها ما يطلب الوسط ومنها ما يطلب المحيط ولابد من مادة مشتركة لاجل انه لايجوز ات يكون سبب وجودها السموت وحدها في هذيان طويل هذلا مقدماته. - عاصمة - ومن العجب ان الاستقص عندهم هو الجسم الاول. فهذا الأجسام الاول اوجدت عن مثلها او عن خلافها وما الذي اوجب امتزاجاتها ولم اختلفت احرالها وصفاتها ولم تزايدت ونقصت ومن ابن نشأت هذلا الاستعددات والاضافات اعن اسباب ماثلة او مختلفة. اضيفوا نوعا الى نوع وركبوا مثلا على مثل حتى يظهر تهافتكم في كلامكم، فيخرج من فيكم ما يكفيكم. وهذه العناصر الاربعة التي عينتم هلا كانت ستة و ثلاثة فمن ابن وجب هـذا التعديد فيها وتعينت لهـا والنار جرم بسيط حاريابس طبعه الحركة الى الوسط من ابن كان حارا يابسا دون ان يكون رطبا والحرارة من ابن جاءته وكذاك اليبوسة ولم كان في مقس الفلك القمرى وهلاكان في مقعر فلك الشمس وكذلك قلتم الهواء حار رطب من ابن جائلا هذا وهلا انقلب الامر فيه . ولم قلتم اله يتحرك

الى تحت كرتة النار وهلا كان فوقها . اثبتوا ماقلتم من دعوى وعللوها بعد الثبوت. وقلتم الماء جرم بارد رطب يحرك بالطبع الى تحت كرتة الهواء فوق الارض. والارض جسم بارد رطب طبعه ال يكون متحركا الى الوسط نازلا فيه. اثبتوا هذه الدعاوي وعلوها على مرتبتكم ولم كانت الإرض ولم يكن الما، والهواء والنار كذلك. ومـن ابن نسبتم ذلك الى مادة ولم جعلتم سبب وجودها معنى غير السموت ولم تحدث غيرها فاحلتم فيها على العدم. ومن العجب أنهم يريدون أن ينفوا البركة من الحركة فيقولون أنها كلة في عبارتا عن كالى اول بالقولا او خروج من القولا الى الفعل لافى آن واحد. وبالحملة فكل تغير عندهم حركة فهذا اصطلاح احذر ان تنبيني . عليه حكياً . أنا الحركة النقلة من جسم الى جسم أوما هو في معنى الجسم من الجوهر لاسيما وقد ادخلوا في حد الحركة الآن وهو عندهم كلة يعبر بها عن ظرف متوهم يشترك فيه الماضي والمستقبل. وهذه سخافة، وهو معقول عبارة عن الحال الكائنة التي طرات ثم ذهبت، والعقيل يقضى بين الطرو والذهاب بالفصل. - أكمتة القضا والقدر -ويقال لهم اذا كان الاول كمالا وشرفا اوذا كمال وشرف وصدر عنه

تسعة عشر من هذا النوع كما قلتم فما هذا النقصات والفساد والشر الصادر من (١) غاية الكال والشرف والصلاح والخير وانتم تقولون ان الخير فائض من المبدا الاول على كل احد بواسطة الذي سميتمولا فلكا او الائكة لا سيا وهو عندكم فياض بالطبع. قالوا ما يخلق الشر الاوالحير فيه اغلب كالنار والماء الحير فيه اغلب من الشر اذ لو لم يخلق زحل والمريخ والنار والماء والشهولاوالغضب لبطل بسبب فتدانها خير كثير . قلنا ولم لم يكِن عن فياض الخير بطبعه الا مالا يفيض الاخيرا من كل وجه كهو . قالوا الخير المحض هو الموجود (٣) والذي لا يتمحض خارلا وفيه شر ممكن ينبغي ان لا يوجد وهو ممكن و مانكم قلتم لو لم يخلق النار ولا زحل الانجيث لايكون نارا ولا زحلًا. قلنًا هذا خذلان وهـذيان ومـن قال ان قسم الخير الذي فيه شر غير مكن . قلنا وكيف المكن وجود خير فيه شر عن خير محض أن كان الوجود بالذات فلما وجد بطل هذا الاصل. قالوا الشر في العدم وهو النقص عن الكمال ، قلنا وكيف الكن الشر في وجودكم ولولاكم ماكان شر والعدم عندكم هو احد مبادي الحادث وهو ان لا يكون

<sup>(</sup>١) خ عَن (٢) يعني الواجب

في شيء ذات شيء من شانه ان يقبله و يكون فيه وليس العدم ماذكرتم انها المدم الا يكون شيء اصلا قالوا المفيد للخير بين ان يخلق المطر بخيرً العام ولا يعبا بالشر النادر فيه الذي يلزم بالضرورة عنه ، وبسن ان لا يخلق المطر ليصير الشر عاما واذا قوبل هذا بذلك علم قطعا ان الخير في ان يخلق. قلنا هذا الكلام على ركاكته باطل لانه ترك منه قسم وهو ان يخلق المطر خيراكله او يخلق الحير دونه فما الذي اضطر (١) الى ان يخلق على حاله. قالوا وبهذا الترتيب كان القضاء والقدر ومنع من ذكر شرة لانه يوهم العوام عجبزا فكان الصواب أن يقال له بم الله قادر على كل شيء ليوجب ذلك تعظيما ولو فعمل لهم لتوهمواالعجز فهذا سر القدر. قلنا هذا سر القدر بالشين المعجم بالنقط الثلاث. ليس للقدر سربل للقضاء والقدر حكم نافذ كله. ومن شر القدر نعوذ بالله منه خلقكم وخلق كلامكم هذا وكسونكم فى العالم ضلالا مضاين إلناظ هائة ومخرقة باردة. وقد قال ربنا تعالى وكل صغير وكبير مستطر . وقدال نبينا صلى الله عليه وسلم أول ماخلق الله القلم فقال له اكنب فكتب ما يكون الى يوم القيامة ، وقال ربنا تمان (١) لعل الأصل اضطره

لا يسل عما ينعل وهم يسئلون ، اما ان علما ان الله قد. انبانا عن صفاته العلى واسمائه الحسنى التي منها العزيز الماك الغفار المنتقم فجرى الخاق في صفاتهم وافعالهم على مقتضى صفاته فلم يكن بدلا جل كونه غفارا من ان يكون هنالك ذنب، ولكونه منتقا ان يكون هنالك هتك حرمة واقتحام فاحشة وبكونه مغنيا ان يكون هنالك محتاج وبكونه راضيا أن يكون هنالك خير وبكونه ساخطا أن يكون هنالك شروليس في المخلوقات صفة الاوهى تتعلق بنوع من الصفات فالقضاء والقدر هو تعلق المخلوقات بصفات الخالق والذنويع والانقسام من متعلقات الارادة التي لايؤمنون بها وهم لها منكرون ، واذا كان عزيزا فالعزيز هو الذي لايرام بوهم وتنفذ ارادنه في كل موجود ولا يوجد له مثل ولا ينحط عـن المنزلة ولا يبالي بالعاقبة ولا مخلص منه ولاملجاً الا اليه ، اليه منتهى المطالب ولا تلحقه آفة ويفعل مايشاء . ومما ينبغي معشر الاخوان ان تعايولا ان كل حديث في النهني عن الخوض في القدر لااصل له ، وانها احدث النهبي عنه قوم مثل من احدث القول فيه ، كانهم قصدوا حماية الشريعة بما ليس منها والله غنى عن العالمين فكيف عن السلاديين – عارضة – حضر عندنا بعض

الطلبة بكتاب على في آخر لا على عادلا الناس مسطورا هذا نصه: -كارم حكمة الاسكندر في الاعتبار بالاجرام العلوية - بينما الاسكندر على سريره في صيحن دارلا اذ تامل طوالع البروج وآفلها، وجواري السعود في مناقلها وانتظام الكواكب في اقطارها وازديان فلكها بزينة مصابيحها وسير دراريها ولوامع شهبها ومير كيف وضعت فى مراكزها ثم تقبل فى مسيرها وتنعكس الى مغاربها بتدوير الفلك اياها لايردعه عارض عن مراعاته ولا يقطعه مانع عـن دوام حركته ولايعوقه امر دون المضى الى مارتب له بطبيعته ، فقال ايها الفلك الدوار المنبى عن الحكمة المنوطة بالانوار المتلالئة والنجوم الزاهرة والشمس النضرة، ان فضأ تظله لرحيب، وان عالما توثره لعجيب، وأن خطر واضمنته لجليل، وأن بصراً يلمح ماوراوك لغير كالـيل، وان سكانًا عصبوا فيك لني معقل مندع، وان حادثًا يشتت اركانك ويخر سقفك ويقلقل دار بنيانك لنادح فظيع ، وان قيامة مبدؤها انتقاضك لعظيم الخطب ، فسيحان من ابدع جوهرك من غير عنص ، وادنى أقاصيك الى غير علاقة ، وركب أعاليك بلا سلم ، ونسح حدودك بلا احاطة ، ما ادل كرور ليلك على نهارك، ورجوع

نهارك بعد انقضاء ليلك على كرور ابداننا بعد دروجها وانقراضها . وارتداد النضارة في إلى الشجر بعد نحبو لها ، واهتزاز الارض واخضرارها بعد همودها واقشعرارها ، على ارتداد الأرواح المقبوضة في اجسامها بعد تمزقها واضم حلالها . وادل استسرار القمر واستهلاله وتقسيط الحساب ببن فصول الايام على عدالة الرجعة وعدل سساب الكثرة . فليت شعري الى ماذا تتناهى الحكمة بنا ، والى اي الحالين يؤول الامر، وعلى ايها يحب القود بها اريق بيننا وبين ملوك الأرض من الدماء. - قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه - وهو بعقله مؤلع بها متعجب بها يدعو الله ان يفهمها له ويسألهان يفتح له في معرفة مقاصدها. فاشفقت منه وخفت عليه وعليت أنه نقلة معرفته اغتر بهذا اللفظ الحائل ، الذي ليس وراءلا طائل . لكونه مختل المعاني . معتل المباني - فقلت - في نقضه ، وبيان حقيقه التوحيد فيه : ايها الفلك المدار برغمه، لقد ضل من يسميك دائرا بزعمه، فكيف من يعتقدك فاعلا بوهمه ، هذا وهو يرى عليك اثر التسخير باديا ويشاهد فيك سذن التدبير جاريا ، هل انت الامحل نيرات ، ومجرى حركات ولزيم تحويلات وضعت على المنافع علامات. فياليت شعري باي معنى

عززت ، وفي اي منصب من الفاعلين نزلت ، ابيحياتك تصرفت ، ام بقدرتك او جدت ، ام بارادتك قدمت واخرت ، وماثلت وغايرت، ام بعلمك اتقنت واحكمت . هذا وه أنك لو تغيرت عما هي عليه لم تكن في شيء مما ينسب اليك. والتغيير عليك جائز، فليس بينك وبين الحدث حاجز، والفاعل بالحقيقة هو الله الذي تصدر عنه الافعال، ولا تنغير عليه الاحوال ، هــل مايعتقده المغترون فيك الاذكرة خاطرة ، وفكرة عائرة ، لم يصحبها مزيد ، (١) ولم تتثقف بقانون التسديد، ماانت بنفسك فكيفان تكون لنفسك فضلا عن نسبة شيء اليك من غيرك ، فمن كان مستريبًا بافعالك ، او معتقدا لجلالك فلينظر الى امثالك، فانه يتحقق ان الوحدانية لا توازن بمثال، ولا تعارض بالامثال ، ولا بد منها في الاعتقاد والمقال ، وانتم سبعة افلاك او تسعة ، فعند من تبتغي منكم النجعة ، والواحد من له الاختصاص ، والعبد المشترك بعيدعن الخلاص وليعلم نه لو احيل عايك بالجدال، و فوجئت بالسُوَّال، وطولبت بالنظر والاستدلال لكان لك في الجواب اختلال، ولم ينصرك اعتلال ، فما وراءك ياعصام . اعدم ام وجود ؛ ام بحر (١) كنذا بالاصل ولعل الاصل تاييد

مورود ؛ ام نبات محصود ؛ واي قسم ادعيت من ذلك او ادعي لك : فقد اسالهك فيه النظر وخذلك ؛ ونيحن اذا خاطبنا منك من لا يعقل الخطاب ؛ وقاولناك كانه حولست منهم حسن ذوي الالباب ؛ فان لمان الغيرة عنك ذطق ؛ بانك صنيع القادر الخالق.

قل لي وان كنت الغني ي بصدق علي عن سؤالك ماذا اندت من الحوا دث في كرورك وانتقالك بلل انت فيه مسخم مابين حلك وارتصالك هلا ثبت معظما وادرت غيرك باحتيالك حتى يكون الكل يس عي في امتئالك لامثالك في الانتقالك في العنالك في العنالك في العنالك في العنالك في الكل يس على في المثالك في العنالك في العنالك في العنالك في النال الله المنالك في العنالك في

امن ذاتك نشات وابدعت واصدرت؛ هيهات ان تنشا مختلفات بديعة، عن ذات واحدة بالطبيعة ، اذ لا تغاير بين المختلفات الا الا يثار؛ ولا يدل على الا عيان الا الا ألا أل . فالزم قدرك حتى ياتي امر الله فانه لا يغتر بك الا الغافل اللاهى ؛ -قاضمة - اذا نزل القوم عن العلم الا لاهى وهو القول في الله وصفاته الى مادونه ركبوا كلامهم فيه على الربعة اركان هى عندهم الصورة والهيولي والحركة والمكان وقد جرت الربعة اركان هى عندهم الصورة والهيولي والحركة والمكان وقد جرت

فيها مضيءرضا فلتذكر الآن قصدا وله عندهم ستة معان فالذي هو الان منتجاهم في الصورة هي الحقيقة التي تقوم بالمحل وحدى عندهم انه المرجود في شيء آخرلا كجزء منه قالوا كصورة الماء في هيولي . (١) وهيولي الماء انها يجصل بقبوله الصورة الجسمية وهي عندهم جوهر وجوده بالفعل ولايحصل الفعل الابقبوله. والحركة عندهم كما قدمنا هي الانتقال من مكان إلى مكان او صن صفة الى صفة . والمكان هو السطح الباطل من الجرم . والزران عندهم هو مقدار الحركة من جهة التقدم والتاخر . – عاصمة – اما الصورة فهي عبارة عن حقيقة الشيء فى تركيبه وتاليفه او عن حقيقته فى ذاته ، والا ول حقيقة والثاني مجاز فاذا قال القوم انها موجودة في شيء لا يكسونجزءا منه فذلك هو العرض عندنا ولكن ليس على العموم يطلقء لي كلعرض. واما قولهم كصورة في هيولي الماء فقد تبين من تفسيرهم الهيولي ان الهيولي جوهر وعجوده ١٠ بالطفيل ال رخلك ريج الحاء المعلوم في العدم المقدر وجوده وعليه يحومون ، واذا كان هكذا فصورة الماء هي الحيولي المقدرة قبل وجوده وكان مقدرا على ثلاثة النجاء النحو الاول برودة

<sup>(</sup>١) أمل الاصل في هيولي الماء.

مطلقة والنحو الثاني رطوبة مطلقة والنحو الثالث جرم يقوم ذلك به، فهذا هو الجوهر و تقدير لا وقيامه به اذا وجد فما هذا الهيولي في الهيولي . و قرب منه (١) يقولزن ان الماء اذاكان عـن انقلاب الهواء اليه فقد خرجنا عن ذُنْكُ كله ويتهافتوا ولزمهم ما لا انفصال لهم عنه . واما الحركة فقد بيناها ولامعنى لذكرها على ارادة تغير الصفات واذا اصطلحوا على ذلك لم نمنعهم ولكن لا يكون اصطلاحهم اصلا يركبون عليه معنى فان الاطلاحيات لاتتركب عليها المعاني ؛ وامــا المان فلا نمنعهم منه ولا نبالي عنه اكثر من انهم زادوا فيه الحاوي ولیس من شرطه ان یکرن حاویا بل لو فرضنا جوهرا بین اربمة جواهر لكان كل واحد مكانا لصاحبه وكان المحوي واحدا منعا - قاصمة - قالوا العرض عبارة عن معان اكثروا فيها قدافسدناها في موضعها ومعولهم فيها الان على الكمية والكينية والكمية عرض يقوم بالجوه من جهة القدار وهو عارة عن كل مايقيل التجزي. والكيفية عندهم الهيئة في الاشتخاص احترازاعن الفصول وهي عبارة عـن كل ماهية قارة في الجسم لاتوجب للجسم نسبة الى خارج ولا

<sup>(</sup>١) خ من ذلك و الاولى أن يقولو أ

واقيفة في احد اجزائه احترازا من الاضافة والوضع (١). وإذا قرروا الحرارة والرطوبة واليبوسة فهي اعراض تنعاقب على الاجسام وقد تزول البرودة عن الما، فلا يبطل كونه ماء لان ذلك معنى في الهيولي لا يدرك بالحواش وقد قال قوم منهم لا يكون الماء حارا لان ذلك ابطال للطبع ولكن تمتزج من اجزاء النار مع اجزا الماء الى تخليط كثير في الامتزاج اصله عندهم ان تمتزج العناصر وهي الاصول الاول بحيث تفعل بعضها في بعض وتتغير كيفيتها حتى تستقر للكل كينية متشابهة فيسمى ذلك الاستقرار امتزاجا بان يكسر ألحار من البرودة في البارد وعكسه ونحوه الرطب واليابس ولابد أن تبقى الصورة وهي القوى الموجبة لهذه الكيفيات لانها لو بطلت لكان ذلك فسادا لامزاجا: وقد قال ارس تو (٢) طاليس إن قوى العناصر الفاعلة باقية في الامتراجات ولا يوجد امتزاج معتدل بحال والارض ثلاث طقات والموا البعة والنار واحدة . - عاصمة - إما الكمية والكيفية فهي عبارة عن المعاني التي يسأل عنها بكم وبكريف فيسأل بكم عن اشياء متاالة في الوجود المحتق ار المقدر ويسأل بكيف عن صفات تكون (١) هذا في نسخة (٢) حستذا رسم في المنصل

تلك الاشياء عليها متوحدة او مثناة. وقولهم انه عبارة عما يقبل التجزي صحيح في الحملة واكن اصله لايتجزى. وقولهم الكيف عبارة عن هيئات الاشخاص قانا هذا باطل بل هـو منطاق على مايتشخص وغالا يتشخص فهم ان اصطلحوا على هذا لم نمنعهم مالم يركبوا عليه مذهبا واما قـولهم انه هيئة قارة في الجسم فباطل قطعا بل يصح ان يكون دائمه وزائله. واما قولهم لاتوجبه نسبة لا الى خارج ولا وافقة في الداخل باطل بل توجب النسبة من طرفها الداخلة والخارجة. واما قولهم ان البرودة قد تزول عن المناء فلا يبطل كونه ماء لان ذلك معنى في الهيولي لاتدركه الحواس فسخافة لان الاعراض المتعاقبة على الجسم لايزول الجسم بزوال آحادها وانسا يزول بزوال جميعها فلو فرضت في الماء زوال الرطوبة كما فرضت زوال البرودة مابقي ماء. واغرب منه في ابطال مذهبهم ان فرض زوال البرودلا يجوز ويوجد وفرض زوال الرطوبة لايجوز ووجودلاغير رطب محال فلا يصح لهم. وقولهم أن الحرارة أن زالت لايبطل كونه ما، لأن ذلك معنى في الهيولي قلنا فافرض زوال الرطوبة عند (١) كلاها ويبقى في الهيولي ولا يصح

<sup>(</sup>١) خ عنة و تامل حاصل الكلام

لكم تقدير كون الشيء على صفته فى العدم بحال فلا تقطعوا قاربكم فى ذلك . قول من قال منهم ان النار تمتزج مع الماء فيصير الماء حارا قلمًا على هذا الحباط ، ولم لم تنكن النار باردة بهذا الامتزاج وما الذي قضي بذلك على الماء مع النار ولم يقض به للماء على النار ، واما قولهم ان العناصر الأول تمتزج فتفعل بعضها في بعض فقولوا من يمزجها لانسب المزج الى غيرها (۱) انك لاتدري من المازج وراجع (۲) الى الله فان الذي تخبر عنه همج ها ج

وقوطم أنه يفعل بدينها في بعض كلمة باطل اديد بها باطل لافاعل الله تحقيقة ولافاعل مجازا الا الحيوان. واما عنصر اوماء اونار اوحديد فاعل فلغو من الكلام باطل ثم ماة لوا ان كذا فعل كذا يعكس عليهم فيقال لهم لم كان هذا فاعلا وهالا كان الاخر كذلك وما الفيصل بين تلك الا متزاجات في التعادل ومن المقدر لذلك الاستقرار واما قولهم أن الصور تبق محال لو بقيت الصور ما كان امتزاج وان فسروا الصورة بها ليس بمشاهد فهو باطل ولا يبقي مع الامتزاج مهورة ولا هيولي لشيء من الممتزجين الامااشتركا فيه عند الانفصال

<sup>(</sup>١) خ طبعها فرهو الظاهر (٢) كذا بالاصل والصواب وارجع اليتزن

فذلك الذي يبقي بعد الامتزاج. وقول ارس توطاليس انه لا يكون امتزاج لمعتدل ابدا قلنا وكيف لم يكن من الخير المحض اعتدال في شيء فما صدرعنه من الامتزاجات اعن عجزا و بهال. لندذل من ضلت عليه المقاصد. وقد قالوا ان كل جسم بسيط فله شكل طبيعي وهو الكرة ومكان طبيعي وهو الذي يوجد به فان تحرك فانا يتحرك الى مكانه الطبيعي. فيقال لهم بل شكله التربيع ولا فرق وان تعلقوا بهيئة الفلك ، وقد خاب من تعلق بذلك وهنك ثم يقال لهم فاذا امترج البسيطان او البسيط وتركبا اوتركب فهل يزول ذلك الطبع فان قالوا يزولقلنا مامنحقيقة لشيتزول لمجاورته لغير لاوليس فى العالم خلط وانها هو كله مجاورة حتى لو خلطت لبنا بماء لكانا منفصلين بـل لو خلطتماءمنكوزبماءمنكوزلماكانا الامتجاورينوهذا اصل من اصول الحقائق ضلوا عنه فتاهوا ولم يهتدوا . ثم يقال له ومن اطبعه لذلك المكان انفسه ام غير لافان كانت نفسه فلم غير نفسه وان كان غيره فدع الغير يحكمه ويكون ذلك الغير هو الفاعل حقيقة . وقولهم فان تحرك يقال لهم ولم يتحرك ولا يقولون فيه ماينفع. وقولهم فان تحرك فانما يتحرك الى مكانه الطبيعي. وهذا تهافت عظيم يكون وروسيد ٥٥٥٥-٥٥٥٥-٥٥٥٥ منه الى مكانه بالطبع فكل موضع له

في موضعه بالطبع شم يتحرك منه الى مكانه بالطبع فكل موضع له بالطبع الذي فيه ينتهى اليه والذي يمر عليه لاشك أنه أيضا بالطبع فلا يخرج في حال من احواله عن الطبع. هذلا سخافات لا تعقل من اقوالهم. - قاصمة - قالوا في الامتراج والتكوين والفساد مالا يحصى من الفساد والعناد ولكن نضبط منه لكم الآن جهالتين . الجهالة الاولى قالوا اذا سخنت الشمس الارض بواسطة الضوء صعدت من الرطب بخارا ومن اليابس دخانا وما ثخن منها وهو الجهالة الثانية ، في باطن الارض معادن فيتكون في الجهالة الاولى من مادة البيخار الغيم والمطر والثلج والبرد واشياء ذكروها فمتى ارتفع من الطبقة الحار من الهواء الى النار ثقل (١) بالبرد انعقد فصار غيما قالوا ويتكون من مادلة البخار والريح الصاعقة والشهب والكواكب ذوات الاذناب والرعد والبرق فاذا تصاعدت ارتفعت فى وسط البخار فهيي اميل الى جهة للفوق فاذا ضربه البرد ثقل وانتكس وتحامل على الهواء دفعه وحركه الهواء بشدة فحصل الربح وان لم يضربه البرد تصاعد الى الاثير واشتمل النار فيه وان استطال الدخان كان كوكبا منقضا وان كان لطيفا

(١) محو بالاصل

القلب نارا فلا يرى فان النار تخرج عن المشاهدة بان تصير ماء صرفا (١) او تنطفي فتصير اهواء وان بتي شيء من الدخان في الغيم فتحرك بشدة صار رعدا فان قويت حركته صار نارا وهو البرق وان كان كثيفًا ثقل الى الارض فصار صاعقة ولا يخلو برق عن رعد ولكن بجدة البصريرى ولا يسمع لان البصر يدرك بغير زمان والصوت لا يسمع مالم يتحرك الهواء كله . - عاصمتها - اما قوبهم اذا ارتفع البخار من الهواء الى النار باطل ليس للهواء وصفان انسا هو حار او بارد . وقولهم ارتفع البارد الى الحار تخليط بـل يرتفع الحار الى البارد لان شان الحار الارتفاع وشان البارد الانخفاض. واما قولهم ثقل فكيف يشقل حار لقد انقلبت عليكم الامور وقولهم يتكاثف اقلب لم يتكراثف الحار بلقاء البارد ولم يتلطف البارد بلقاء الحار وقولهم انعقد فصار غيما يقال لهم من يمسك المتكاثف الذي شانه الاستفال ومن جعل النار تصعد اليه والمتكاثف يثبت فلا ينزل. واما قولهم يكون مـن مادلا البخار الربيح لانه اذا تصاعدت قلنا هي المتصاعدة قالوا ارتفعت في وسط البخار قلنا ولم لم تنته الى الطرف اذ هي اميل الى (١) كذا الأصل

جهة الفوق كما قاتم وقولهم اذا ضرب البرد ثقل يقال لهم فكيف يثبت مع الانتكاس في مقرلا فالى ابن يبلغ والى اي حد انتكس ومن قدر له هذا التقدير ورتبه اطبع تقولولا ام امر غيرلا فعينولا. وقـولهم انه يطيح (١) للهواء فتحصل الربح قلنا دعوى ويبطلها العيان نحن نشاهد الريح ولا بغار ولادخان ولاغيم الا الصفا المحض وقد يكون الغيم اعظم ماكان حتى يظلم الارض ولا يكون عنها ريح وتنجلي عن غير شيء . وقولهم أن لم يضربه البرد تصاعد إلى الأثير . ما الذي يمنعه عن صرف البرد له اعدم النبره ام يلقالا فيحول بينه ودينه حائل ومن هذا الاثير الذي يصمد عليه وربيا حال بينه وبينه الوثير فان قالوا وما الوثير قلنا ابو. الاثين خلط بخلط وتضلال إتضليل وقولهم. تشتعل النان فيه . احطب هو فان قبل بطبعه يقبل الاشتعال قلنا وما طبعه فان فسرولا لم نعدم البطاله بما تقدم. وقولهم ان استطال الدخان صار كوكبا يقال لهم كذا الناد اذا الشتملت صارت ماء . ياحمق ما الدخان المظلم والنور المضيء ضدان طبعا ووصفا ومشاهدة . السفسطة يقولون ام على الله يفترون . وقولهم ان

<sup>(</sup>١) هذا افرب ما يظهر

كان لطيفا انقلب نارا في المحال مثله . والطامة العظمى عليهم قولهم ان النار المتكونة من البخار اذا كان لطيفا تصير ماء صرفا. فيالله ولهذه العقول التي تسمع مثل هذا دع عنك الذي يقوله. وقولهم ان تحرك شيء من الدخان صار رعدا قلنا ليس الاصطلاك لبخار منفك انها یکون لجسم مصمت ثم من یحرکه واذا تحرك من یمسك الاخر حتى يصدمه هذا ولعله يدفعه فيندفع له وقولهم فان قويت حركته صار نارا قلنا لم يصير نارا وهلا انقلب رجلا مخذولا عندكم يقول انه فعل الله او ينقلب ثورا او ينقلب ترابا وهواء وقولهم ان ثقل صار صاعقة قلنا لاندري ما الصاعقة صوت حيوان او هدم بنيان ويقال لهم اذا لطف صار نارا. فاذا كثف لم لايصير طينا وقولهم لا يخلو برق عن رعد المشاهدة تكذبه فانا نرى البرق في الصحو الذي لايكون منه غيم الدا ويتقدم البرق الرعد قلب ماقالوا - الجهالة الثانية - فيما يتكون من العادن في باطن الارض ينطوي على -قاصمة - من جملة الجهالة الإولى. وهي ان الشمس تصعد من الرطب بخارا ومن اليابس دخانا اذا سخنت الارض فتكسون سيف باطنها ابخرة فيتصاعد من باطنها من تلك الابخرة بما سرى من حرارة

الشمس فتنفس وتتفرق في الخروج من مسام الارض الامايقع تحت الجبال الصلبة فانها لاتتنفس فاذا احتقن صار مادلا للمعادن واذا وجد منفذا فى شعب الجبال فان كان ضعيفا بردته حرارة الشمس ورجع هواء وان كان قويا اوكانت حرارة الشمس ضعيفة ولم تؤثر الشمس فيه فيجتمع وربيا اعانت الربيح على جمعه بان تسوق البعض الى البعض حتى يتلاحق فاذا انتهى الى الطبقة الباردة تبكاثف وعاد ماء ونقاطر ويسمى مطرا فان ادركه برد شديد جمد ونزل كالقطن المندوف فان لم تدركها برودة حتى اجتمعت قطرات ثم ادركتها حرارة من الجوانب فانهرقت البرودة لى بواطنها صارت بردا . – عاصمة – قال القاضي ابربكر رضي الله عنه لهذا وامثاله قال ربنا تعالى مالكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين قولهم ان الشمس تفعل كذا الى قولهم دخان تحكم بغير علم وتشهى بغير نيل وقولهم ان تاك الابخرة تدنفس ماالذي ينفسها وقولهم يخرج من مسام الارض يريد من خالها عامن مسم الاوتدخل عليه حرارة وكيف تخرج منه برودة او حرارة مثلها. وقدولهم الا مايقع تحت الجبال الصلبة فمن أن يمنع الجبل. من دخول الحرارة ويمنع من خروج

## 

البخار فان دخل عليها حرارة خرج عنها بخار ولم لايكون حر الشمس ياخذ من الجبال عمقا بمقدار ماياخذ من الارض ويكبون الواحد في النفوذ الى باطن الارض واحدا سهلااو جبلا وقولهم اذا احتقن صار مادة للمعادن. وكيف يكون حر الشمس مادة وهو واحد ذو طبع وصورة لمعان متضادة قد بينا استحالته ، ويقال لهم حر الشمس النافذ في جوف الارض ولدلا فكيف يقال اذا برز اليه بردلا وكيف يصح ان يرجع البخار هواء وينقلب الحال فيه وهلا رجع نارا او ما. . وقولهم اذا تكاثف صار ماء قلنا لهم هذا البخار لاتدرون قبل (١) الى اي شيء تردونه تاريخ نارا او هواء او ماء او معادن او بروقا او غيما او رعدا فقولوا انه رجع صخرة او فيلا او حمارا او تورا وما هذلا الحالة (٢) الاتدعون مرة عن هذلا السخافة. ومن اللطيفة التي جعلت الطبيعة الباردة فى ذلك الموضع ورطبت تلك الطبقات بترتيبكم (٣) المتحكم فيه وهذه اللطيفة بسيط أم مركب وادة ام صورة وكيف ينتظم هذا كله معها فسروها وركبوا المعنى عليها وذلك لا يتمعنى ابدا. وقولهم ربها ادركه برد شديد ما البرد فسرولا واي

<sup>(</sup>١) هذا اقرب ما يظهر (٢) او الحدلة؟ او الجدلة؟ (٣) بالاصل تربتكم

شيء اوصل البرد الى ذلك الموضع ومن جمله فيه وليس ذلك بغريب في قدرة الله فان الذي ركب لكم هذا البرد في كلامكم قادر على ذلك كاه ولو نسبتمولا اليه كما ينبغي لاكما تقولون ، وقولهم ان ادركته حرارة صار بردا ولم لا يصير نارا او رمادا او من جهالة في جهالة ، - قاصمة - قولهم أن البخار اذا احتقن في الأرض كان كبرينا وربيا انعقد كالماء الصافى فيصير ياقوتا واذا استحكم امتزاج الدخان بالبخار كان نحاسا وذهبا وفضة ورصاصا وقالوا خرافات استحيي اير دها جلة أن كل ماعقده البرد يذيبه الحر. -عاصمة -قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه نقول لهم اين ماكنتم تهيمنون (١) به فى لطافة المماني ودقة اللاماظ ورقة الخواطر في الرياضيات وما الذي يصير الدخان والبخار كبريتا ولم صار وهذا فى بقعة وهذا فى اخرى هلا انقلبت الحال وما معنى قولكم استحكم امتراج البخار بالدخان والبخار عندكم مايفيض عن رطب والدخان مايفيض عن يابس والارض باردة يابسة ففاض الحار عندكم على البارد فببخره وعلى اليابس فدخنه وهلا فاض على البارد فوقف وعجز عن تاثر فيه وتدافعا

<sup>(</sup>۱) او تیپیون

او اثر البارد فيه و -لا اذا بلغ الحار اليابس فاحرقه (١) كما تفعل النار بالحطب اذاكانت يابسة واذا بخرت اودخنت وكان التاثير للحار في البخار والدخان فالذي (٢) يقلب البينار ازارًا او كبريتا او تقرلًا ان ادمغتكم لبقرلًا . وما معنى قولكم استحكم امن ذاته وبنفسه ام بواسطة من غير لا وما الذي يقعد به عن الاستحكام ومحمله عزين ومن يعارضه فلا تقولون ما ينفع و كل حرف تنطقون به فجوابه منه مع ما تقدم فليرد اليه بكلمة. قال القاضي ابوبكر بن العربي رضي الله عنه أنما سردنا لكم هذا كله استدراجا لتسمعوا كلامهم وتكشفوا غاية عقولهم والطريق التي بها ارادوا ان يقضوا على حقائق الاشياء بزعمهم دون الانبياء وهـ لا نسبوا ذلك كله الى الله تعالى وقالوا اله. الخالق لذلك كله شيئا بعد شيء وطبقا بعد طبق فالقوم بجهلهم راوا تركيب شيء على شيء فنسبوا الثاني الى الاول وذهلوا او قصدوا (٣) ان ينسبوا الثاني وما بعدلاالي ما نسبوا اليه الاول وسموه باسما. وجعلوا له قوى . فأن قيل لا يصح أن يكون شيء واحد مبدأ لشيئين بحال. قلنا هذا هو الواجب فلم احلتمولا فان قالوا الى الطبع قلنا فلا

(١) في خ زيادة وهلا فاض فيه (٢) لعل الاصل ما الذي (٣) و يحتمل قصروا

يكون عن الأول الامثله ولذلك يلزم في الثاني والثالث فمن ان جاء هذا الاختلاف فان اعادوا ذلك الكلام المتقدم من وجود التركيب باسبابه فقد تقدم الجواب عنه . -قاصمة - نبغت طائفة تسترت بالاسلام وهي تبطن عقائد الاوائل فقالت لايفتقر في معرفة الله ولا في وجـوب ذلك على كل احـد الى شرع وقالت مؤكدة لذلك أن القول بأن معرفة الله يقف على الشرع يبطل الشرع وذلك ان نبيا لو مرض دعـواه واظهر آيته ودعا الخلق الى النظر في قوله والايمان به وكان لاواجب الابالشرع لقالوا له لا يحب علينا في معجزتك نظر لانه لا واجب الا بالشرع ولم يتقرر بعد شرعك ولاظهر صدقك فتآل ايقاف الوجوب على الشرع الى نفي الشرع . وهذلا اعظم شبهة لهم . قال علماؤنا قولاً بديعا اذا ظهرت المعجزة فقد دل الشرع واستقر الوجوب ووجب على الخلق النظر والا يمان وليس من شرط الوجوب على المكلف فها اوجبنالا عليه من ذلك عليه بوجوبه انما الشرط تمكنه من ذلك وكونه بصفة من يصح منه ذلك على معنى نفى الافات المضادة للقدرة والعلم عنه ولهذا قال علماؤنا لا يصح قصد التقرب الى الله بهذا الواجب ألاول لان

من شرطه معرفة المتقرب اليه ولما يحصل بعد . - عاصمة - قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه هذلا طائفة لم تعلم العقل ولا عقلته ولا علمت الرجرب وقد بينا ان العقل ان افتقر الى بيان ووقع فيه خلاف فامسحوا ايديكم عن انفسكم انما ارادت الألباس على الخلق من اول اللوح فماذا ترجون في اثنائه من البيان او كيف تبلغون الى آخرىا وهم يقولون انه يشترك من معانيه صحة الفطرة ومنها التجربة ومنها الوقار والسكينة وزادوا عن اخوانهم الفلسفية انه علوم ضرورية وعاوم نظرية وعملي وهـ ولاني وملكـي ونعلي ومستـفاد وفعال . اما الأول فقد ينسبولا الى ارس توطا ليس وفرق بينه وبين العلم وقال انه تصورات ومعانب تحصل للنفس باصل الفطرة والعلم يحصل بالاكتساب فتلقفه الخليل منه وقال العبلم معرفتان مجتمعتان فعرفت زيدا قائما حال لزيد وعامت زيدا قائما مفعول أان لعامت وهذا اصطلاح بارد تلقفه الخليل رسطالية ، وادعالا عربية ، ولا سبيل اليه بحال . لان العقل هو العلم بعينه على مانبينه أن شاء الله . قالوا وأما العقل النظري فقولا في النفس تقبل بها ماهية الامور الكلية والحس يقبلها

جزئية. واما العملي فهو قولاً للنفس مبدأ (١) لتحديد (٢) القولا التشوقية الى مايريدًا من الجزئيات. وأما الهيولاني فهو كاستعداد الصبى للقول واما الملكي فهو ان ينتهي الي حد التمييز حتى اذا عرض عليه شيء وجده به عارفا . واما الفعلي فهو الفعال قالوا فهو نمط آخروهو كل ماهية مجردة عن المادة فهو من جهة ماعقل جوهر صوري ماهية مجردة من ذاتها عن علائق المادلا من جهة هي ماهية كل موجود وهو فعال لانه يخرج الفعل الهيولاني من القولا الى الفعل باشراقه عليه . قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه فما ظنك بمعلوم بين يدخل في الاشكال فهذه السوق الكاسدة، ويباع البيوعات الفاسدة، العقل كاقال الاول: وقد ظهرت فما تنخفي على احد ﴿ الاعلى احد لا يعرف القمر وهو في لسان العرب العلم لافرق عندهم بين عقلت وعرفت وعالمت. وما رتبه النجالا من الذات والصفات في العبارات لا ينبني عليها حكم لات العرب لم تنتج به ماانتجوا ، ولا اضمرت مااضمروا والقوم مشكورون على مارتبوا غير ما (هـو به بهم) (٣) فيما قرروا من

ر (۱) (۲) هذا اقرب ما يظهر في الاصل (۳) ما بين الهلااين كــــذا بالاصل و لعله هكـــذا : ( موهوا به )

e\_\_\_\_\_\_oooo-oooo-ooo

المعاني وصوروا. والخاق – كما قال الله عز وجل – والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئًا ثم يخلق له العلم العقل المعرفة التمييز الادراك التفطن الذكر الى آخــر الخطط والاسماء رتبة بعد رتبة وشيئًا بعد شيء وليس فيه استعداد لذلك من عند الله فيه الاما ينسبه له كما ينسبه في الشجر والحجر وطرف الظفر والانملة لا يختص ببنية ولا يلزم بحالة فان جرى شيء من ذلك على صنته فهيي عادلا ولا علة وحالة عارضة باتفاق من صنع الله وارادته لا واجبة في مخلوقاته ويخلق له علما مركبا على علم يجدلا متساويا في ثمرته وافادته فيكون تجربة ذان ظهر على اقواله وافعاله كان منتفعاً به لانه المقصود منه وان لم يظهر نفي عنه لوجهين قد تقدما في قوله لايزني الزاني حين يزنى وهو مومن احدها كمال العلم من طرفه والثانى نني ذاته اذ لم تظهر فائدته في تلك الحالة . فاما القول بانه علم ضرورة فانها تعلق به المتكامون من علمائنا لانهم رأوا انه لايبتلي الله باوامرلا ونواهيه الا من جعل فيه مقدمات من علومه فتاك المقدمات لما سماها الله عملا ظنوا انه كالعقل ولا يازم ذلك لان الله قد سماها علما فقال ان في ذلك لا يات لقوم يعلمون كما قال ان في ذلك لا يات لقوم يعلمون.

واما قولهم ان النظر قولًا في النفس تقبل بها الماهية للامور الكلية فهو الملم السابق أا يكون بعدلا ويترتب عليه وتسميته قـولا مجاز لامعنى له أ. وقولهم يقبلها كاية والحس يقبلها جزئية كلام فاسد بل يقبلها جزئية المة الاانه بتدريج والحس يقبلها جزئية كرلا نعم من المحسوسات ما لا يحصل الاكليا وهو الاكثر . واما قولهم ان العملي قو تاهـ وم تدا التشوق فهي دعوى مالا يوجدوعبارة لا تفيداما (١) قو لافلامعني لقو لها . واماقوله بحريك القولا التشوقية فكانهم يريدون الفكر وهو ترديد النظر في التطاع والتشوق الى المطلوب وهي كالها أارف وعلوم تجمع وترتب لتفيد وهو الذي يسمى النظر . واما قولهم ان الهيولي هي الاستعداد فعجاز بعيد لان استعداد المحل لا (٢) يكون عاقلا لا يسمى عقلا الا مجازا بعيدا كما (٣) تسمى النطفة انسانا لاستعدادها للانسانية. واما قولهم في الملكي فانها عبروا به عما حصل من العلم وملكة الانسان فهو يتوصل به ويتوسل الى ماوراءلا. واما قولهـم ان الفالى هو الفكر فلا يصح ان يسمى فعليا له ن الذكر ليس بيد الحرء لطول الذهول عنه . (٤) فلا يردلا ابدا اله الا أن يردلا الله وأهبه ابتداء

<sup>(</sup>١) هذا أقرب ما ظهر (٢) لعل الاصل لان (٣) لعله كالايسمي (٤) خ عليه

او لسبب يخلقه له عندلا فالشيء بالشيء يذكر. واما قولهم ان المستفاد هو مالم يفتقر الى مادلا فمعناه مالم يحتج الى ان يقتنص بنظر ولا يسعى فى تحصيله. وهذا كله يسبن لكم انه علوم بمضها يتلو بعضا ويتوالى مع البعض لاسيا على مذهبهم في يـلي وتوالى على مايفسر فى موضعه. قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه واما قـولهم فى الفعال فذلك هو الداء العضال هو المبدا الاول عندهم الذي عن ذاته صدر الكل من عقل وبسيط ومركب وكرة ومربع وحار ورطب وبارد ويابس ولكن اختاروا له العقل لشرف الاسم دون الكثرة وغيرها من الاسماء فله ماهية في ذاته عندهم وهـو مادلاكل مـاهية اذ يخرج الهيولي الى الصورة والفعل بفيضان نــورلاعليه لابعلم ولابقدرة ولا بايثار ولا بشيء من تلك المعانى الواجبة له . وقد تبين لكم ان هذلا اسماء لافائدة تحتها ، وتهويلات لاطائل وراءها . قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه فاذا تقرر ان العقل هو العلم اصلاً ، وتقرر بيننا وبين هذلا الطائفة المتسترة بغطائنا فرعا ، بنينا عايه غرضنا معهم. وقلنا لهم اذا كان المقل هـو او نحو. منه او صفة يتاتى بها درك العلوم وكان الوجوب عبارة عن فعل يتعلق به الذم عندنا او الهاب عندكم

فاي معنى يربط احدهما بالآخر ابدا. وتحقيقه ان الوجوب ليست بصفة تنفوم بالموجب كسائر صفات المعانى القائمة بالذوات وانها هو عبارة عن لزوم الفعل لفاعله واللزوم عبارةعن قول صدر عن الموجب اللزم لم تحصل فيه مثنوية ولامكن فيه من تركه ان كان من طريق الابتلاء . وان كان من طريق الضرورة الادمية كشرب العاطش وأكل الجائع فهو عبارة عن استدعاء النفس فعلا قام بذات المستدعى له داع اليه يذهب به (١) ماقام به او لب اليه ماينتفع به. ومعرفة الله د نمة مكتسبة بامرلا فمالم يكن منه امـر لم يكن لها وجوب لاسيما وهم يقولون ان الوجوب يعرف باستحقاق العقاب وذلك خبر عن فعل يقمع عقيب فعل وذلك لا يعلم الا بالخبر او العادلة وشيء من ذلك ليس عند المكاف . فان قيل قد تقدم انه يقوم بذات المكاف خاطر بان لـه ربا انعم عليه وان ذلك يعين شكرلا ويحضر خاطرًا انه أن شكسره آثابه والن ترك ذلك استحق عقابه فيستحثه عقله على تخليص نفسه. قلنا هذلا مقامات فاسدة في ذاتها فاسدة بنقصانها . اما قولهم انه يقوم بذات العبد ان له ربا فانه كلام

<sup>(</sup>١) خ اليه

ملتس ابندی به ورکب علیه مثله اما نصویر قیام هذا الخاطر بالقلب الفارغ عن امتاله ففرض محال عادة فان المرء انها يعقل عند نشأته منافعه الحسية وملاذلا ووجه طرق تحسيلها باسابها التبي تشاركه في جملتها وتفصيلها البهيمة وغيرها اذكل نفس سواها ربها والهمها فجورها وتقواها وعبر عن المنفعة بالتقوى وهي منها وعن المضرة بالفجور وهي منها بجكمة عظيمة بيناها حيفي امالي انوار الفجير. فاما النظر في الصانع وحقيقته، والخاطر على اصل الوجود وصفته فلا ينشأ \_ف الخاطر ابتداء \_ف العادة بحال الا ان يقرن بساع امثاله من اشكاله فيها هو عليه من اصل الفطرة لتوضح (١) الجادة التي يتفطن لها. وانها يتصور هذا كله بعد ارسال الرسل والتعريف بالاله والزام الشكر فشاع ذلك في السنة الحلق فمن سمع التحقيق فسلك الطريق افضى به الى المورد . ومن سمع التحقيق واخطباً كامثالكم الطريق وقع فالهلكة. وقد يرى بعضهم قوما يعبدون الاصنام والحجارة لانها بزعمهم تضر وتنفع فيرى بخاطر عارض سماوي الأهي انها ليست كذلك فيعلو بهمته الى فوق فيعبد

<sup>(</sup>۱) خ فتوضح

الشعرى العبور بضيائها او القمر او الشمس . وقد يرى آخر ان هذا ليس بشيء وسمع ان هنالك دينا خيرا من هذلا الاديان فيخر ج في خليها فيسمع كلاما ممزوجا فيقبله او يعرض عنه وينتظر سوالا. وقد سمعنا حال قس وورقة وكلام لبيد والاعشى في التوحيد والنابغة وذلك كاه باطراف من التوحيد كانت تتعلق بهم مما بــقى بايدي اتباع الانبياء عليهم السلام من مقدمات الملك. واما قولهم انه يرى انه يلزمهم شكر لا فاي شيء يري ذلك ان قلم انه ينشئي له ضرورة فيلزم وجوده في جميع الخلق لاشتراكهم في الضرورات ام يخطرله نظرا فان كررتم النظر الاول فقد تقدم التقصى عنه، وان قلتم انه مجمله على المنعمين من الخلق فما افسده من نظر كيف يتشبه او يقاس من لا يحوز عليه الحظ ولا يتعلق به النفع والضر ولا تقوم به اللذة ولا يتكثر بالقلة و يطلب الموض ، على ما شأنه الرغبة والحظوظة واللذة بالاسباب والتكثر من القلة ويطلب العوض وهذا تشييه فاسد وبهذا انطلقت صفة التشبيه على الطوائف كالها خلا اهل السنة . وزادت هذلا الطائفة بانها عطلت في الصفات وشبهت مُ الا فعال فانسلت عن ربقة التوحيد. وأما ذيكرهم

في الخاطر باله (١) ان شكرة استحق ثوابه فما سبب هذا الاستحقاق هل نفس الفعل فهذا محال من طريق النظر لان الشكر جزاء نعمة فكيف يستحق الجزاء على الجزاء وان كان انا يستحقه بالخبر منه عن ذلك - وتقدير سوالا محال - فالقول محال لانه لم يكن هنالك بعد مبلغ للخبر . واما قولهم ان قصر استحق عقابه فما لم يكن سبيل الى استحقاق النواب لا يتصور معه استحقاق العقاب لاتحاد الطريق. - قاصمة - نبغت طائفة قالت قولكم ان المعول المرجوع اليه هو قول الله وحكمه وان الموصل له الينا وهم رسله الذين اولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهذلا كابها دعوى فان العقول ترشد الى السياسة الايالية والقوانيين الحكمية وقانون التدبير الجامع للمصالح المنتظمة لعامة الخلق واصلاح الأخلاق وتطهير الابدان عن اوصاف النجاسات والقلوب عن اخلاق الدناءات حتى يطرد الصلاح فىالباطن والظاهر ويستمر القاء على الميش الطيب والاستقامة الخاصة والعامة وهذلا كتب الحكاء سيره في انفسهم ووصاياهم لغيرهم تنصمن جميع ذلك من (١٠) في الإصلى بان الله 00000-0000-0000-

اراد النظر فيها فقد جليت له في منصتها . وكني إمد ذلك بايضاح العقول رسلا وبمقتضياتها (١) ادلة قادلا (٢) الى الغنى الذي لا يصحبه فقر . والنعيم الذي لا يقترن به كدر ، والكمال الذي لا يقــترن به نقصان ، ولو عولنا في درك الحقائق على الانبياء ما كنا نقف على حقيقة ابدا فانهم يقولون نحن رسل الله ويا تون بافعال غريبة تنخر ج عن حد العادلة فيتحدون بها على صدقهم بطريتي انها فوق طوق البشر ياتي الله بها على جهة العضد لهم والنصدين لقولهم . وتلك الامور الغريبة التي يأتون بها داخلة في طوق البشر محمولة اما على خاصة ادركوها او على وجولا من الحيـل نظموها عـلى بعد وجمعوها حـتى انتهت الى هذلا الحالة شهروها للخالى وابرزوها ، واو لم يكن في الدنيا الاحجر المغناطيس الذي يجذب الحديد من بعد ولا يجذب اللهب ولا هدبة النوب (٣) ونحن نرى السحرة بانوب الغرائب حتى أن الواحد منهم ليهزم الجيش، ويرد الجبل الصنير ثلا، ويجرى الماء على الارض سيحا، وينزل المطرصا، ويريك الجدب خصا (٤)

<sup>(</sup>۱) بالأصل و بمقتضاتها (۲) خ مادة (۳) الجواب محذوف تقديره لكفي في ائبات الخاصية (٤)هذا كدنب ومبالغة فليسهذا من مقدور السحرة لا بالحقيقة ولا بالتخييل

ولاتحسب في الحقائق فعله ولا تقبل قوله، هذا الى ما في الوصول الى حالة القبول من الرسول من المقاب التي يقطعها (١) باذل، ولا يُكُمُونَ الفَكْرُ عَنْهَا ابْدَا الْآنَازُلُ. مِنْهَا مَعْرَفَةَ حَقِيقَةَ النَّبُولَا ،واثبات كلام الله تعالى الذي يترتب عليه ارسال الرسل ، وجواز بعثة الله الرسل ، ومنها تعيين ما تاتى به فانها ان قالت ما نعلم فلا يحتاج اليها وان قالت ما لانعلم فلا يقبل منها صع انا رايناهم يقولون اشياء يردها العقل واكثر الخلق لا يقبلونها واي فائدة في مخاطبة من يعلم انه لا يقبل . ومنها وجه المعرفة بانه رسول وقد بينا ان ذاك يعسر لاشتباه الافعال لاسيها وانتم تقولون انه جائز على الله ان يعم الخلق بالضلال فما يومنكم ان يكرن ما (٢) اتى به الرسول سببا لاضلال الخلق وقد قلتم ان للهعجزة ستة شروط وعلى كل شرط منها من الاشكال ما علا القراطيس فكيف يخلص من هذا. وهذا وانتم بمد الى الان لاندرون هل دلالة المحزة عقلية اوعادية فمتى تقطع هذلا العقاب العشر ويرتقي الى بقاع (٣) المعرفة والناس ضعفا، والشعوب كثيرة والعمر قصد والذى يدعى انه وصل قليل والالات معدومة

(١) لعل الاصل لا يقطعها (٢) بالاصل مأتي (٣) لعل الاصل يفاع

او متعذرة والسفرطويل لقد ابعدتم النجعة على الخلق في المطلوب. والذي يمكن أن ينظر الانسان في أمهات الفضائــل وهي (١) وأذا حصل عليها فما وراءها مرمى ولابعدها مطلب ولايحتاج في ذلك الى رسالة قد ادركها خلق دون نبىء – عاصمة – قال القاضى ابوبكر رضى الله عنه . هذا مذهب ليس عليه احد من الخلق له حصافة بيد انه لما كان الابتلاء من الله بالوظائف امرا تمافه النفوس و تنقيف دونه القدرة وتغلب عليه الراحة وكنت النفوس الامارة بالسوء الى البطالة وكانت الجبلة مفطورة على الشهوات. وانتقاء المختار بعيد عن الخلق وبينهم وبين كال النظر حجاب - ركن الى الدعة وتعلى بذيـل العجز الاكثر في الوجود ، الا قل في الاعتداد . وهم وان كانوا لا يتظاهرون به لغلبة الاسلام - فانهم يبطنونه. ولم القعليه مناظرا فى رحلتى الاان عمار قاضى الاسكندرية الملقب بعز الملك والقاضى حامد بن (٢) نزيل بيت القدس المنتسب الى مذهب ابى حنيفة والقاضي ابن الكحال ولكنهم الى الفلسفة ينتسبون [٣] وعليها يعولون (١) قال في هامش الاصل المنتمول عنه : هاهنا بياض في الاصل . رلعله هكذا « رهى الحكمة والشجاعة و العفة و العدل » كما يستهاد من كلامه عليها فها ياتي (٣) هنا بياض الاصل (٢) بالأصل زيادة لفظة مهؤلاء»

فاما الانخلاع عن ربقة الفلسفة والشريعة فلم المحه محال. وإنا ابين بفضل الله وجه الاعتصام من هذلا الضلالات، والتفصى من مجموع هذه الشبهات فذقول ف الله تعالى قد خص هولاء بالذكر وصدهم [١] بباهر البيان في اكرم مورد من الكلام فقال «وميا قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء» ووجه الدلالة من هذلا الآية الكريمة بديع مبين في كلامنا حيث وقع بترتيب برهانه، وازاحة اشكاله باياضاح بيانه . نخبته ان الله تعالى اخبران من انكر الرسول لم يعلم الله حـق عليه وامر بالاحتجاج عليهم بنبولا موسى التي صحت بالمعجزات الظاهرة ، والبراهين الباهرة وهذا القول الذي نصب الله تعالى ببيانه الدايل عليه ليس المراد به احدا من اهل الكتاب لانهم مقرون بالرسل فوقعت الحجة على منكريهم برسل الله في ارضه الى خلقه مذا وجدهم الى محمد صلوات الله عليهم وسلامه. وخص ذكر موسى لانه اول الانبياء ظهور آية او لانه معلوم عند عبدلا الاوثان من العرب المجاورة لاهـل دينه فان اقروا به فهذا مثله وان انكرت العرب ومن دان دينها موسبي كانكارهم لسائر الرسل فمن

(۱) أو صدمهم

على كم مالم تعلموا انتم ولا اباؤكم الاصنام فذلك محال ام غيرها فمن. وليس الاالله. والتعلم لايكـرن الابواسطة . ولابد للوسائط ان تترقى حتى تقف على معلم غير معلم فهو الباري وتعليمه رسالته. وقوله بعد ذلك تبدونها وتخفون كثيرا بالتاء والياء سهل المرام في التاويل مع قطعنا ان اليهود غير مخاطبين في ذلك ولا اريدوا به . الاشارة فيه وجوه اقربها الان ان الذين الزل عليهم قد الكرولا مع انه شرفهم . وكتمولا (وغيرولا فلا عجب مذكم الذين لم ينزل عليكم ولا رايتمولا فى ان تنكروه ) (١) وحينئذ يجب الاعتراض (٢) لانهم خرجوا عن النظر الى التخليط فاقبل انت على ربك وذرهم فى خوضهم يلعبون حتى ياتيهم العذاب بفتة وهم لايشعرون ، ونعطف بعد ذلك عنان القول على طريقة اخرى شرعية عقلية فنقول اما مرتبة العقل فغير منكرة في التمييز والتحصيل ودرك ما اعدله على الجملة والتفصيل في قول من وحده ، او عددلا ، فاما ان يكون العقل محصلا جموع المعلومات فهذلا دعوى حمق لا يقوم لهم قول على ساق \_ف الدعوى والايراد والتصوير فكيف بالتعرض للدليل ، وكان كل ذي علم (١) ما بين الهسلالين مخرج على الاصل و هسو اقرب ما يظهر. (٢) او الاعراض

يدعيه من اى العاوم كان يعلم قطعا انه لم محط العقل به من اوليته حتى كانت العلماء وهم الانسياء الذين يطرقون بيانه ويوضحون قانونه. وخدعلم الهيئة فليسفى العقل استقلال ازييها جدار الافلاك وترتيبها ، وطلوع الكواكب وغروبها في مجاري مختلفة منها و عييز المنتقل من الثابت وتفصيل انتقاله وان ادرك نفس الانتقال ويرى ما ذكرولا . قيل كيف كانت كالها دعاوى لا رهان عليها حتى ان صاحب الهيشة يبرهن فاذا وقيف عليه البرهات طفر فقال رصدت او رصد فلان فبينها نحسن معمه في برهان عقم لمي اذابنا قد خرجنا معه الى خبر تكذيبي او كذبي . وخذ الطبيعيات وترتيبها يغ الشيء (١) وضبط الاستقصات في البدو وكيف خرج ماخرج منها الى الجسمية وكيف تحرك على رايهم من الهيولى الى الصورة وكيف تالفت الموجودات. وقد قدمنا عنهم في ذلك دعاوى لاأصل لها تصلح ان يسامر بها الملوك لاستجلاب شارد المنام. وخذ ضبط صحة الحيوانات بقانون وردولا (٢) بالطب عند عدول الأمزجة عن الاعتدال. وادراك النبات في درجاته ومنافعه ومضاره هل يتفتى

<sup>(</sup>۱) لعله النشيء (۲) خ الى الطب

فى المعقول ان يدرك ذلك احد بقضيات العقول. اما انه اذا رتب له قانون او ذكر به تمثيل او نصب له دليل امكن ان يتسوصل به الى ما يقتضيه وضعه . وخذ النجومي فإنه يقال له ايها الحاكم على ما ياتي بها يرى من نصبه ويطلع اليه من رتبه . هل علمت ذلك بتجربة استمرت بها المادلة في وضع النصب ومقارنة الحوادث لها فهذا باطل من اربعة اوجه الاول ان النصبة كم مرة عادت عليك حتى تبت (١) عيلها اوقل طريقا، حتى ترى عليه ما لم تحتسب تحقيقا الثاني ان يقال لهم كيف تحكمون للعقل بادراك ما لايدرك ، وتسلكونه فى غير مسلك. الثالث انهم يزعمون ان النصبة لاتعود على هيئتها الابعد ستة وثلاثين الف عام فتى تكررت مرتبن او ثلاثا حتى علم الترتيب عليها في كون الحادث (٢) الرابع ان ترتيب الحوادث على الكواكب وتعليقها بتاثير [٣] الافلاك لايليق على الجملةبها قدمنالا من منعهم عن ذلك فكيف بترتيب الافعال كامها على التفصيل عليها مع ما فيها من التعارض والنضاد من عمر او كسب. والعجب من ترتيبهم الاثنى عشر برجاعلى انسي عشر بيتا اسكنوا فيها من (١) او بنيت (٢) خ الحوادث (٣) في الاصل بناثر

الحوادث مالانسكن ونسبوا اليها ما لاينسب [وقد احكمنافي المتقدم من الكلام وجه قطع الحوادث عن الافلاك والكواكب حتى لايبتي متكلم الابدءوى لا برهان عليها)(١) وبني تكلمت مع منجم لا تنكلم معه فى وضع الا فلاك لئلا يرجع لك مهندسا فيقاتلك بغير سلاحك ولكن سلم له الهيئة ودافعه عن تعليق الافعال بها فانه لاحيلة له في اثباتها . واما الذي زعموه من اوضاع الحكماء فى السياسات فان اصله من الانبياء وما ابانته من الشرائع وحثت عليه من المكارم وزجرت عنه من الدناءات بما او ضحت من القو اذبين ووضعت مـن المصالح ثم درس منها مادرس وبقي منها مادتى فبنوا عليه واضافولا اليه فنه مانقلولا على وجهه ومنه ماادركولا بما وافق الاغراض. وقام بداءية الأنرجار والانتهاض. وجرى في سنن المني والهوى. واما تطهير الإبدان عن الاقذار فامر جبلي لامتعلق فيه لان الرسل لم تات لبيانه . اما انها حضت عليه وحثت ونـدبت اليه والزمت . واما تطهير القاوب عن او ضار الدناءات فبعيد ان يصدر (٢) عنه وازع من الذات فانها مركبة في الحيوانات فطرة وفى هيئة الانسان

<sup>(</sup>١) مابين الهلالين مخرج في هامش الأصل. (٢) خ يصرف وهو الظاهر

(١) جبلة وهو مركب على الغضب والشهولا والقسر (١) و الغلبة وعلى ذلك من العقل رقيب وببنها مجاذبات كـــثير لا مساية منا ومنهم وانما يكون التطهير بعمل هو جلاء القلوب وبعد الجلا يكون الحصول بمعاملة ومقابلة ولا نطول معهم فى الن كيفية الجلا يكون بتوقيف عن بصير مبصر بل نقف معهم على المقابلة. فنقول انها لا تكون بتنبيه حتى جعله بعضهم خاطرا و قد لا يخطر الخاطر واذا وجد قد يضف (٣) و لا يتسدد فلا بد من داع ان كان له وازع والمجاهدات بين المتعارضات باب عظيم يفتقر الى قانو نطويل ليس من بزهم و لا يقوم به الاالعالم بتفاصيله و قانو نه. فان قيل قد سطر لا افلاطون و سقراط و الفاضل بقراط قلنا قد راينا ما سطروا. وطالعنا ما ذكروا. وتحققنا انهم قصروا، وعدا عليهم ما ابتمروا. و لو لا التطويل لسر دنا عليكم من خر افاتهم ، ما ينبئي عن سخافاتهم . اللهم تخفيفا ان ذلك محمول على الترحم (٤) و محسوب (٥) في جهله أو قصده الى التخليط و هو قوم اخذوا كارم الانبياء و خصو صا

<sup>(</sup>١) بنية الإنسان جملة (٢) في الاصل الفرس (٣) كذا بالاصل واعل اصله بفعف

<sup>(</sup>٤) لعله المترجم (٥) او محشرر

0000-0000-0000-0000

محمداً صلى الله عليه و سلم الذي اوتي جو امع الكلم باو ساطه واطرافه وضم له من كل جر انبه فبدار لا و حر فو لا و و ضعوه على قو الب اغر اضهم فاستوضعوه حتى استضعفو لا و هذا لان مترجم كلامهم من اليونانية الى العربية لم يتوله عدل بل فاسق بل كافر الامستخف مهتوك رائغ لاسيا وللسعادة عنده سبيل منجدة للانجاد، لايدركها الا الافراد ، وعليها من القر اطع اسداد . سدبن سود طريقها ، وغاب بن بيض عن تحقيقها . الاترى انهم لم يجتمعوا فيها على طاق ، و لا قامت لهم فيها دلالة على ساق . فان تطامو ا الى ذلك مدعين ، فقل هنوا برهانكم ان كنتم صادقين ، فني كل فصل قدمنالا اصل في الرد عليهم يوضح تناقضهم فلا معنى للتكرار. و اما قو لهم انت ما يأتي على ايديهم من الافعال الغريبة لا يو تق به لو جودنا في الخر اصافعالا غريبة فلا معنى له فأنا قد حققنا العجزات لابد ان تكون خارقة للعادة خرقا يتجاوز الاوهام المتعلقة بالحيل و الحواض مما يعلم انها من افعال العباد خاصة ، از لا نرى ان ابراء الاكمه واحياء الموتى لا ينال بجيلة ولا يعد في خاصة ، وما عرف البارى الا بانعاله التي لا يقدر عليها سواه، فما عرف به المرسل، به

يعرف الرسول، وهذلا نكتة بديعة لم ازحم عليها فافهموها و اعتبرها تلقوها كذلك ، وهؤلاء ارباب الخواص قد جمعوها من و جو هها وانها هي من افعال مخصوصة بو جو لا مخصوصة ، فان قيل فقد رويتم ان في الارض ماء اذا جعل على الميت حيى فان قيلهذا صحيح وان كان ادركه عيسى فهي معجزة وان ذلك لا يدرك الا بتجربة جميع ميالا الارض و لعل ذلك كان مخصوصا بوقت و محل، وايضًا فان خاصة ذلك العين احياء الموتى و ابراء الأكمه و صحة الابر ص والاجذم من اين يكون والخواص لا تشترك افعالها ، هذا ونحن لانحمل للخاصية طبيعة فى المحل ولا صفة تـقوم به و لا فو لا فيه والما نـقول ان الباري تعالى يخلق عند اقـتران بعض المحال ببعض و بعض لأمور ببعض ما شاء من الافعال المعتادة او الغريبة ، هذا و قد اتفق العقلاء على أن الخواص مما لا يدرك بالتجربة و أنما ينال بالعلم الالاهي ، وقد يرى الطبيب فعلا بفعل (١) لا يناسبه في الذي ادر ك من طبيعته فيقول يفعل كـذا بطبعه ، وكـذا بخاصية فيه ، فسمى خاصية ما لم يطرد له على قياس طبعه ، وليس هذا المقدار مما لا يدخل في (٢)

<sup>(</sup>۱) او یفعل (۲) بالهامش هڪذا خ تحت

الآيات، و هبكم قلنا اله خاصية فهو [١] امر خني انـفرد الله تعالى به لعلمه بان خلقه فيه و انز له من دار لا التي اعدلا فيها لاوليائه و قد يجوز ان يكون اية للنبي اظهار علم الله الخفي على يد النبي فتكون اية و لو كان نضيره خاصية ، واما قولهم يحتمل ان يكون ذلك جبلة ، فلا بد من خروجه من مرتبة الجبل حتى يصير فى حد يفوت طوق [٢] البشر وعقلهم فيخرج بذلك عن حــد النظر ، و اما السحر فسل به خبيرا يعلمة يقينا و رءالا عيانا و ر اى البلاء به و الفتنة فية ويدري قصور لا عن المعجزات بدرجه اعظم مما بين الأرض والساوات ويعلم بطلانه فى نفسه شرعا وابطاله عملاكا يعلم بطلان الكفر في نفسه شرعا وابطاله حجة . وقد تبين انه عند المبطلين اقسام اعلالا التعلق بالكلام وادنالا الحركات في الارض بعضها على بعض في وجه وبطريق على تحو ارادتها في الساء فيحدث ذلك من فعل غريب وله بمد ذلك مراتب. احدها النفت في العقد بكلام لا يتحصل. وضع الله جميع ذلك في الأرض فتنة كما إخبر وهو الصادق الحكيم. واي ذلك كان فان العصمة منه على الخاطر الفاسد ، او الآلد المعاند ، من

<sup>(</sup>۱)خ فهذا (۲)اوطرق

ثلاثة اوجه الاول انه لا بله من ارتفاع المعجزة عن حد ينال بها قلتم . الثاني ان السحر يختص مجال دون حال وبشخص دون شخص و نرمان دون زمان والمعجزة عامة . الثالث ان الساحر وات رد الجيش وخذل الجم الغفير فليس هذا بغريب فيكم من جبش تفرق بصيحة ، وكم كتيبه تبدرت بكذبة . وذلك لان القلوب القلقة يوثر فيها ادنى سبب والقلوب الثابتة لا تزعزعها الجبال. فاما سحر يهزم يوم بدر قوما لهم العدة والكراع والشبع والظهر بقوم ليس لهم منعه الا العر ي والرحلة والمزلة ، لاشكة ولا شوكة . (١) ومحعل العدد ك شير يوم الخندق ويغلب المعاندين ويقتل المستهزئين ويفني الحاسدين يصرف جميع قلرب الخالق ويعم الاقطار ويدوخ الارض ويهدم المالك فهو الذي يعتمد عليه، ويستند في ألحق اليه، واما قولهم ان فيه اشكالات عظيمة من معرفة حقيقة النبوة فليس عندكم شيء ابين منه ولا اقرب منالا. ذان الانسان من حين يولد الي ان ينتهي الى حد العقل الثاني للتميير في المرتبة انما يتدرج عندهم في مدارج النبولا والعقل التمييزي بالمجاورة هو المدرجة الخامسة او السادسة فاما ان

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل

6\_\_\_\_\_\_0000-0000-0000-0000

يتمادى فيطلع اليها واما ان يقع عنها واما ان يقف حيث وقف به العقل. ولا بد من الترقى عندهم من مرتبة هذا العقل وعندنا ، فاما عندهم فقو لا نفسية و نور يسمو نه الاهيا و لسر بالناس في الحقيقة اذ ليس لهذا الاسم عنده معنى يتحقق فيدرك بها جميع العلوم ويكون هذه [١] الخاصية يعبر (٢) بها عن النبوة مدركا لكل خاصة وعامة حتى مجعله بعضهم وصولا الي الله و يجعله بعضهم انصالا حى يقو لو ا انه جزء من الله او كالجزء و لقد سمعت بعضهم يقول انه نصف الله و بعضهم يجعله حلو لا من الله فيه و بعضهم ينهر عن لفظ الجزء و البعضية اذ لا تنقسم عندهم تلك الذات فيعبر عنه بالاتحاد. و قدظهن فساد هذا كله للعقلاء بما اغنى عن التعب فيه و تكامنا نحن عليه في موضع (به دما انه) (٣) وهم يشكلون بها و يشككون فيها و يخلطون ويقنطون ( او مر هو الحق) [٤] ويقولون على الله ما لا يعارون و اما عندنا فاو ضح مدلول عليه و احق حق يقصد اليه . و اما ما ذكر و لا من كثرة الاعتراضات و از دحام الشبه فيه فالمشرب العذب كثير الزحام. ولولا تخليطكم ما نبس احد عا (١) لعله بهذه (٢) لعله التي يعبر (٣) كذا بالاصل و بالهامش: خ مع د ناءاته (٤) كذا بالاصل 0000-0000-0000-0000

قلتم. ولا رضى ان يتفوه ما تفوهتم ، وما اعترض احد قط على الرسل ممن كفر وعاند بما قلتم . و انما قالو ا هذا سحر و لا نقبل منك معاندة او لانفهم ما تقول ولو شاء ربك لارسل غيرك ، و اما حقيقة النبولة فليست من بابكم [١] ولا يقف الامر هناك معكم وهي مذكورة في موضعها لاهلها، و اختصار معنالا انها عبارة عن قول الله لنبيه انت رسول الى عبادي فبالمهم كذا عني ، و اماقو لهم ان الله لا يبعث رسـولا فهذا كلام لا يقوله فلسني فانه عندهم انما يكون ذلك من قبل نفسه ، و انما يعترض بهذا القدرية الذين حشدوا الاعتراضات من اي قبيل كانت ولم يبالوا ان يقولوا ما خطر لهم من تخليط قصد التشغيب ، و على انه ليس من الباري فنـقو ل فيه [٢] بم عليتم استحالته ا ضرورة او نظرا و تدار عليهم الاقسام المعروفة وهذا ينبني على ركن التعديل والنجويز فان عندنا ان للباري لمث يكلف ويامر بواسطة هي الرسل وبغير واسطة ، واما اثبات كلام الله تعالى فهذا سؤال القدرية خاصة ليس للفلاسفة فيه مدخل، ولا خلاف انه عندنا و عندهم متكلم ، وان اختلفنا في تفصيل و صفه

(۱) او شانكم (۲) خ لهم

بذلك . و نكته العقلية فيه ان من نظر الى الخلق علم جوافر انسلا كهم تحت امر مطاع و نهى متبع و ذلك يستند الى آمر و نالا و هو الخالق سبحانه لا يجو ز لغيره ، و اما تميين ما ياتي به فانه مملوم انه بعث لير شد الى الافعال المنجية من اهو ال الآخرة التي لا يهتدي العقل الى تفصيلها و لا يتمكن من تحصيلها و ذلك يرجع الى تفاصيل عاجلة فى الدنيا و احكام آجلة فى الآخر لا و ذلك مما لا يستقل به الخاطر الذي يدءو نه ، واما قو لهم ان القوم ياتوت بما لا يعقل فهذلا جهالة قد تكلم العلياء عليها وإنا احاكمهم فيها الى رق سائهم واحبارهم و فلا سفتهم على الحالين فانهم قداجمعوا على ان معنى من معاني الانبياء لاياتي منه الاعلى غانة الحكمة و في نهاية المصلحة وان من ابدع ما يدرك (١) بنو ر التطهير ماو صف به من الانبياء من تنويع الصلاة الى تلك الافعال وتضعيف السجود على الركوع والانحطاظ بواسطة الركوع الى السجود ونصف (٢) صلاة على نصف صلاة وعلى اخرى ثلاثــة ارباع وانها تركبت في ادوية القلوب على ترتيب ادوية الابدان على تناسب غريب

<sup>(</sup>إ) هذا اقرِب ما ظهر (٢) خ نصب و هو الظاهر

00000-0000-0000-0000

وان قصد بقعة وخلع كسولا وكشف راس وقذفا محجر كل ذلك على غاية الرياضة للنفس في ترتيب التادب واظهار المناحي الرفيعة على الجوارح. والاشارة بذلك كله الى مقاصد في القاوب بدينة فلا تسمع هذلا الاعتراضات منكم لذلك (١) ولا من غير كم لان العقول عندنا لاتحسين لها ولا تقبيح اصلا ولا عند سواكم من مخالفينا اعتراض على ما تاتى به الرسل من المعانى التي لا تهتدى العقول الى تفصيلها وانها يتلق بالتسليم لله سيحانه وكلنا نتلقاها بالا نقياد الصرف. تم نقول ان قولهم هذا في وظائف العبادات من ادراك النسب في التقدير واظهار الحكم في التدبير فدعوى عريضة باردته، نعلم ابن ذلك لا سبيل اليه ويا تون ما بين تمثيلهم لذلك وبين تركيب الادوية. ويابعد ما بين الحالين في المناسبة والافكل لبيب اذا رجع الى نفسه يحد من تركيب الادوية نسبا ذكرها ارباب الصناعة لا يقدر ان يردها الى قانون ابدا لولا التطويل والخروج الى ما ليس من الباب لذكرت لكم منها جملة حتى يقال هذا الدواء يفعل مثل هذا وان استويا في الوزن او يفعل

<sup>(</sup>١) في خ زيادة اولا

في مثل هذا (١) كلما [٢] يفعل الاخر بخاصيته اي بما لا تعقل طريقته ولا يعرف تعليله، وكذلك لو فا وضَّتهم في قانون التشريح فاعترضت عليهم فيها يصورونه على طريقة التعليل بزعمهم بهتوا وانقطموا ، ولقد قلت ان القلب مملوم الشكل فلم كان على تلك الصفة واللون والمقدار والوضع [٣] فهذلا خسة اسئلة لم يعرف عليها جواب ينفع ولا فائدة لكم في ذكر الانفصال عن هذا الاعتراض لانه خباط واذا كان القلب في صورته الجسمانية لا يدرك تاصيله ولا تفصيله فكيف بالقول في الصورة المعنوية . وتعلقها بالمعقولات فذلك ابعد لكم معشر الدعين فقفوا حيث وقف بكم الشرع ترشدوا. ولقد نظرت في كتاب فلطيانس في سر الحلقة وصنعة الطبيعة فرايت من الخباط ما لاء بن رأت ولا خطر على قلب مجنون وكانه اراد ان يضمها الى قانون عضار العقل فاخرجها عن اسلوب العقل. وقبل وبعد فلم تنكرون في الحبر ما تجدونه في النظر. واما قولهم لانائدة فيها لان اكثر اخلق لا يقبلها فهو غباوة

<sup>(</sup>۱) فى خ زيادة الموضع (۲) كـذا بالاصل ولعله كما (٣) في خ زيادة والموضع ولا بد منه لتكمل الخمسة

فان كون الحق حقا في نفسه لا يوثر فيه رد الحلق له الا ترى ان كل ما يذكرون من الحقائق مردود عند اكثر الخلائق افيجعلون ذلك حجة عليكم في ابطال مذهبكم فما التزمولايلزمكم ، واما قولهم انه يمكن ان تكون باطلا فيها (١) يريده الله من اضلال الخلق عندكم فهذا سؤال معتز لى ليس فيه للفلاسفة مدخل وإنها تتكلم به المعتزلة الذين لا يجوز عندهم ان يضل الله الحلق بفعل منه ولا بقصد والجواب عنه قد بينالا مرارا والذي تعولون عليه الان ان تقرلوا بان الخبر امننا من ذلك بان الله لا يضل الخلق عمو ما ولا يضلهم على أيدى الرسل وانما فائدة ارسالهم تمييز المهتدى من الضال حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيى عن بينة . واماقولهم انها من العقايات او من العادات وهذا من الفصول التي عظمها الآله والامر فيه قريب فان المعجزة اذا جاءت على الشروط التي رتبناها في المتوسط لا تخلو ان تأتى خارقة للعادة خارجة عن مقدور البشر قطعا فهذلا دلالة بذاتها لنفسها لا يقتقر الى كونها مقارنة للتحدى موافقة للدءوى على الوجوع المذكرورة وان كان بما يحرى عادة فوجه

الدلالة منها عدم المعارضة فيها كما لو قال آيتي ان لايحرك اليوم احد من الخالق يدا فسكن [١] الايدى غير متصرفة بحكم الارادلة مع تعرض الارادلة فنحن نعلم قطعاً به صدقه. واما قولهم ان المرء ضعيف فعندكم ان احدا لا يضعف عن هذا وعنــدنا الذي يضعف عن هذا آفة توجب له ذلك غير مكاف به وهذه الافة (٢) لا بد ان تكون في البدن او في العقل فبهذا يكون المرء ضعيفا. واما قولهم زاد النظر قليلا فليفسروا ما ذا يريدون نراد النظر فانه مجاز يصلح للوعظ لا على طريق الدلالة وزاد النظر ان فسر الانحن فهو عند الناس كثير كامل وذلك معرفة الطريق الى المطلوب ومعرفة الاعمال الصالحة ويف التذريج به والوصول اليه وحررها(٣) من زيادة ما ليس منها او نقصات ما هو منها، وانتم في المنطق بهذا تفيخرون وعليه تحومون. وما اختل قط نظر الأمن احدى هذلا الطرق الثلاث او من مجموعها او اثنتين منها . واما قولهم ان الشعوب فيه كثيرة فلا ينبغى لهم ان يروا القذاة عندنا ويدعوها

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل ولعله فتسكن او فسكون (٢) فى الاصل الاية (٣) كذا بالاصل ولعله وحزرها

في اعينهم جددعا فان شعو بحم في طريق كم اكثر ومطلو بكم اشكل وسفركم اطول ومطلوبتم اعسر دركا وهـذا بين بالاختبار فافرضوا مسالة لا نفسكم حتى اريكم مثلها في مرتبتها على حالها وكنت اذكرها لكم لكن اكره تنبيههم والذي تتخذولا دستورا معهم. نكتة. ابينها لكم وهو انه متى ذكروا مشالا من مبادى نظرهم · فقابلهم بمثال من او ائل نظرك ومتى ذكروها من النوانى فاذكرها كذلك من ثوانيك ومتى ذكروا غاية اوطويلا كانذاك جوابهم واراحوك من كد النظر . واما قولهم ان العمـر قصير فاـيس هذا بشيء من الدليل واذيا هو وعظ والعمر وان قصر فالتكليف والابتلاء الذي الزم الله العبد على قدره لا يغيض عنه شيء منه وعليه ان يقوم بحق الامر ما ارخي لـ، ف الطـول وفسح له في المهـل. وانتم تقولون لادار الاهذلا فاو كانت له باسرها ما كان مستوفيا الملا ولا قاضيا حوجاً . واما قولهم ان الواصل قليل فانه يندكس عليهم ميغ الذين يدعون انه الحق ومطلوب فالواصل اليه اقل وهو عندكم معدوم. وانتم تقولون ان النبولا محكن دركها لكل احد والذي يسنالها اقبل من

من القليل(١)واما نحن فعندنا ممن يصل الى مطاو به عدد رمل يبرين ومهى فاسطين. وقولهم كيف تقطع هذه العقاب الشاقة فينع عليهم وكذلك في قولهم الن الالات لقطعها ضعيفة مثله في الانعكاس وهذا تكرار منهم للقول قد بينا انها قريبة قوية بابها العقل واذا ادعوا آية فليذكروها. وقولهم ان السفر طويل بل قصير بلاخلاف فان مسافة السفر هي العمر بلاخلاف وما (٢) اقله وليس بعد ذهابه سفر عندنا ولا عندهم وانها هو مقر، جنة اوسقر. واما قولهم لقد ابعدتم النجعة في ذيل الحكمة الى اخر كلامهم المتقدم فانه يقال لهم أن الذي تقدم من كلامنا في العقل والعلم يفني عن اءادته ولكنا نشي عليه طرف العنان أا قد ذكرولا من العنان. فنقول ان وجه تقالطكم او غلطكم ان الحكمة خفيت عليكم فزعمتم انها قولا دقلية يتلقى بها العاوم من الملا الاعلافي كلام طويل بركبون عليه مقاصدهم وليس للحكمة معنى الاالعلم ولا للعلم معنى الا العقل الا ان في الحكمة اشارة الى عمرة العلم وفائدته ولفظ العلم مجرد عن دلالة على غير ذاته. وثمرة العلم العمل

في الاصل و اما (٢) و اما

عوجبه والتصرف بحكمه والجري على مقاتضالا في جميع الاقوال والافعال . وبناء ع ق ل يقتضي ان تحسرى الافعال والاقوال على قانون فلا يسترسل على الممكنات . وكذلك بناء حكم مثله في اقتضاء ذلك. وعلى هذين المنين تصرف هذات اللفظات حيث وردا والى ذلك يرجع قال (١) الله سبحانه ويعليهم الكتاب والحكمة. وقال ومن يوت الحكمة فقد او تبي خيرا كثيراوالمعنى به في الاول علم الكتاب وفي الثانية العلم المطلق. وليس يمتنع في اللسان العربي ان يسمى العمل بمقتضى العلم حكمة على معنى تسمية الشيء بثمرته وفائدته كما بيالا في اصول الفقه لاسما وقد اعطالا افظه ودل عليه وضعه . واذا ثبت ذلك فليس يهب العلم نفسه ولا يكون ذلك الامن قبل العالم الذي لا يوهب علما ولا يتصور في جهته طريق الى تحصيل مالم (٢) يكن قبل ولا بد للاشياء من مبادي وينتهى الى مبدا لامبدا قبله وهذا عكس النهاية فانه لا انقطاع لها والعلوم على الصفة التي تدناها منه (٣) ما يوجد من الواهب ابتداء ولا سبيل الى تفصيلها ومنها مأيترتب على اسباب وترتيبها على اسبابها ليس (١) لعله قول و يكون فاعل برجعٌ (٢) هذا اقرب ما يظهر من المحو (٢)خ منها

على كل وجه يتصور ويخطر وانيا مجرى ذلك على قانوت مدرك بالتعليم ولا يعلم آخرا الاواهب العلم اولاواذا تامل المنصف وضع (١) الاعتقادات في النينس والاعمال في الجوارح وتركيب بعضها على بعض رای انه امر لا یستقل به الادمی فانه امر موضوع فی اصله على تدبير ذلذي دبر الوضع الأول دبر الثاني وانت اذا اضفت تدبيرلا اليه واحلت به عليه مع علمك بانه عارية فيه فلا باس بذلك فقد اذنت فيه الشريعة وان نت اعطيته الكل وحكمت له بانه ادركه بذاته فقد جهات نفسك ومن لا يعلم نفسه كيف يالم غير لا. ومن كلام الناس الذي لم يصبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن بعني بالعلم (٢) الكتسب ولما راى الناس بعضهم نقترف مايتمر (٣) بضرره ويعترف قالوا انه ليس مجكيم اي ليس بعالم لان عمله (٤) بيخلاف مااستقر في عليه دليل الجهل بها ادعى انه عليه. والى هذا المعنى عاد قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حسب مابينالا في شرح الحديث وغيره واشرنا اليه وكيف يصبح ان يكون

<sup>(</sup>۱) هذا في نسخة (۲) خ يعني به العلم. وهذا اولي (۳) هذا اقرب ما يظهر (٤) في الإصل علمه و هو غير ظاهم ،

عالما بشيء يقتحم خلافه كما لا يصبح ان يضع احد راس سيفه في الارض وذبابه بين تدديه ويحامل عليه وهو عالم بانه هالك ولا ان يخرج عينه بيدلا ومن فعل ذلك نانا هو لذهاب عقله او ليدفع بذاك ضررا اشد منه فيكون فى الاولى عاملابغير علم وفى الثاني عاملا بعلم. وهذا المعنى اذا فهمته زدلا تقريرا وركب عليه ماتحتاج في التفهيم او في النظر اليه. واما قضية الشجاعة . فحقيقته انها هو ثبات النفس عند حلول المصائب وذلك يرجع الى دوام العلم وحضوره فاذا كان المرع عالما بالامر فطرا (١) عليه مايذهله عما كان يعلمه صار فعله غير محصل او بعلم اخر طرا عليه او وهم لم يتعلق بالموهوم على ماينبغي او مشكل من المعنى لم يتبصر وجه كشفه واعجلته الحالة عن تحققه فاذا حضره (٢) الملم فلا يبالي عما ينزل به من مصيبة او يطرا عليه من مشكل فانه يقابلُه بما عنده من الكشفوالا يضاح، وقد قاوا ان الشجاعة فضيلة للقوة الغضبية وهذه حتيقة يريدون ان يركبوها على دعوى يدعرنها وليس للغضب قولا ولاللحمية التي يزعمون انها تدخماف اليها او تتعاضد معها لاسيما على اصابهم في التوالد فانه امر طبيعي فلم يركبون

(١) اووطر ا (٢) في الاصل احضر لا

عليه مايحرى مجرى الحظة (١) التي هي عندهم في غير طريق التحقيق. وقالوا ان التهور زيادة على اعتدال القوة الفضية والجبن نقصان منها. وهذا كله كما يقول اعلى بفداد (٢) نبأ شادوف على قاذوف لياتي منه لا فوف . فليس لهذه الاقوال كلها معنى الانقصان العمل بما يطرا من الا فات فيصدر العمل على جهل فيقع بخلاف الطبق وخارج عن الوفق. وأما العفة فيعبرون على طريقهم عنها بأنها فضيلة في القولة الشهوانية وهو انقيادها للقولا العقلية وعدولها عن زيادلا الشدلا وجعلوا لذلك اسبابا من الحساب في الطعام والشراب وعملوا تقليلها على قلتها وتكثيرها على كثرتها وبنوا على ذلك حكمهم وحكمهم فيها وليس الامركما زعموا له سيما ورءيسهم الاعظم كما قدمنا يقول ليس يوجد اعتدال بجال (وانما بناع ف ف بناك ف ف عـلى بعض بنا ف لا ربنا تركى (٣) وذلك ان الترك عارة عن فعل وتحقيق الترك مما لم يعلمه الفلاسفة ولا القدرية وانعا ادركه اهل السنة فتبين ان المهة ترك الانعال القبيحة اذا مها قبحها رتمقيق مضرتها وهذلا

<sup>(</sup>١) الحظة او الحطة او الحظ الفاظ محتملة من الموجرد بالاصل ولم يظهر لها معنى هنا (٢) او بنا (٣) ما بين الهلالين هوكيذا في الاصل ولم يتضح لي المواد منه

الالفاظ التي يسعملونها ليس لها عندهم اصل اذ لاقوة عندهم ولاقدرة وانما هي طبيعية غالبة ومعاني [١] مترتبة دائرة ضرورية ولا يتعاق بايثار ولا يحرى على اختيار فيريدون ان يدمجوا لفظ [٢] الطبيعة ويخرجوا لفظ القولا ويثبتوا للجادات قدرتاوينفوا قدرتا الفاعل الاول فيخلطوا ويخلطوا (٣) وينضموا هـو سهم في سلك الالفاظ العربية والنبوية تيمنا بها واسترسالا للمامة عليها ويخترعوا لذلك اخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اصل لها تلوح بالاشارات الى اغراضهم يوهمون انها امور عاصمة (٤) يقصر الخلق عنها فيشار الى الأفراد بها واما العدل فهو عندهم عارة عن انساق قوى هذه الفضائل الثلاث في جهة الا باء والانقياد على التناسب والسداد. ويقال لهم هناك قوة ولا قدرة والانتظام انما يكون على النظام الاسد الذي رتبه صاحب الشرع وانتم لا تدرونه . وحقيقة المدل في اللغة انه مصدر وحقيقته في الحقيقة ما للفاعل أن ينعله فذلك هو العدالة وهر العدل فلذلك كان الباري تعالى بالحقيقة وحدلا العدل لانه له ان يفعل مايشاء من تمذيب جميع الخلق او تنعيمهم فيكرون في القدل او الفضل كايهما (١) في خ زيادة تجريبية (٢) موجود في اسخة (٣) أو يخطوا (٤) أو غامضة

سواء. والمدل منا هو الذي يفعل ماامر به. واذا تتبعت الفاظهم الي استعاروها ليعروا (١) ويغروا بها فى تعديرهم عن مقاصدهم يخبطون بها قلوب السخفاء القاصرين لم تحد فيها شيئا يجرى على الاستقامة فيرجع العدل والعدالة الى العلم ارتباطا لانه اذا عمل بها علم كان عدلا وقد بينا ذلك في هذلا الاشارة تكفي في هذلا العارضة وعلاقة اخبر ني ابو القاسم بن المنفرج بزقاق القناديل انه سمع ابن رضوان الفياسوف يقول حين قرئت عليه صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيحديث هند وغيرلا هذلا الصفة لاتكون الألبني ولانجتاج معها في الدلالة الى غيرها فان اعتدال الخلق يدل على اعتدال الخلق وانها جملة صدرت عن النور الساطع والحق الذي ليس عندلا باطل وانه لم يلق في طريقه ظلمة ولاآفة ولا نقص حتى خاص للوجود علي نهاية الكمال في الصنع. وهذلا نزعة القوم فقد قال قبله ثمامة بن اشرس ان النبولا لا تنفتقر في دليلها الى آية خارقة للعادلا ولا معجرة تبهر العباد وانما يكون دايل صدقه اتساق كلامه وعدالته في لفسه وجري جميع ماياتي به فعلا او يخبر عنه قولا علي استقامة مع احكام

(١) كذا الاصل

ما ربطه من و نون ويبلغه الى الخلق من ترظيف وسلامة من التشبيج والتناقض ، قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه ، اما قول ابن رضوان فنير مرضي عند احد ولا تكلم به قائل عندنا ولا عندهم لان اعتدال البدن الجسماني لا يتعلق بالروحانيات عندهم ، وانما يرتبط بها ويكون في منوال معها القاب ، والما اراد ابن رضو ان ان مجعلها عندنا دفعة ونحن لانقبلها منه ولانحتاج (١) اليه فيه ولا معنى لها فى دينه فصارت لغوا فى حقه ، واما قول ثمامة فلا يساوي ثمامة وقد بينا في كتب الاصول ان هذا الذي ذكر لا هو شرط النبولا لا دلياما وانما يبقي كلامه البائس المتخذول على مذهبهم في أن النبولا مدركة بالاختيار، وأنه الذي يضع من قبل نفسه القوانين فيرتب الاعور. وهذا مما يعلم بطالانه قطعا فان من نظر الى كلام محد صلى الله عليه وسلم وما ابات من المعاني ، واوضح من المقاصد ، واخبر عنه من الكوائن ، ونظم من الترتيب وقدر من التدبير ، ودخول جمع (٢). المعانى من جميع الخلق افعالا واقوالا تبحت ذلك النظام (٣) علم قطعا انه امر يفوت طوق البشر وانه لا يحصيه فهم الاموجدهم ولا يرتبه

<sup>(</sup>١) هذا اقرب ما يظهر (٢) او جميع (٣) هذ في نسخة

هم الاعالمهم وخالقهم . وهدلاغاية في العصمة . والحمد لله والمنة النتهى الجزء الاول من كتاب « العواصم من القواصم » الامام ابن العربي المعافرى رحمه الله يليه الجزء الثاني . اوله . عاصمة ، ثم نظرنا في طائفة نبغت ، يقال هم اصحاب الاشارات

تنبيه رقم عدد ١٢ هكذا ٢١ خطا: وصفحة ١٠٨ رقمت الصفحة التي تليها ب ١٠٣ خطا وتسلسل عليها المدد. وصفحة ٨٠٠ رقمت التي تليها ب ٨٠ خطا وتسلسل المدد

### - 11 B

## 0000-0000-0000-0000

| ·                                     |                          |         |             |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| صواب                                  | خطا                      | سطر     | معفة        |
| او                                    | اي                       | 48      | **}         |
| الغليل                                | القليل                   | •7      | • • Y       |
| علىمناحني                             | مناحي                    | -1      | ٠•٨         |
| الحس                                  | الحسن                    | + 5     | • \A        |
| ali                                   | alē                      | • ٣     | 17.         |
| قلبه                                  | قبله                     | 58      | -71         |
| ترجع                                  | ترجع                     | • ٧     | ۸۳۰         |
| اتبيائه في انبائه                     | انبائه في ابنائه         | •٣      | +£1         |
| حيد                                   | خيل                      | •٧      | +25         |
| ففا جأتني                             | ففجئستني                 | 17      | •27         |
| بمثل هذا                              | يتمتل هذه                | + \     | •04         |
| <b>ج</b> رت                           | جدت                      | +1      | +07         |
| ذو ٠                                  | ذو ي                     | 18      | •7•         |
| ينبيك                                 | بنبيك                    | 12      | +74         |
| نا ونحن اذا اختلفنا في شيء رددناه الى | لم بعد قوله المعصوم : قل | 2ēm + 4 | +75         |
|                                       | نا المعصوم الخ           | امام    |             |
| يدركه                                 | يدكه                     | • \     | <b>*</b> 7. |
| كرر واول الثانى                       | السطر الاول كله م        | +1      | * <b>\0</b> |
| . تقتصر و ا                           | تتصروا                   | 11      | +1          |
| حركة                                  | كوكة                     | ٠٨      | -9-         |
|                                       |                          |         |             |

110

### 80000-0000-0000-0000

| الصواب                                  | الخطا          | <del>س</del> | ص     |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-------|
| الطبائع                                 | الصبائع        | .17          | •91   |
| يصدر                                    | بصدر           | 18           | -91   |
| اذا                                     | 31             | •٣           | •92   |
| وراجعة                                  | واجعة          | 11           | 1.4   |
| الموحدين                                | المو حين       | ١٣           | 110   |
| عى                                      | عن             | • 1          | 171   |
| مشارفة                                  | مشار قدة       | • ٤          | 171   |
| نبغت                                    | نبعث           | •۸           | 171   |
| الجلية                                  | الجليلة        | • 9          | 177   |
| واقامها                                 | واقاما         | 11           | . 177 |
| ا لا في السماء بسلم و لا في الارض بنفق. | ستطيع احد خرقم | 31 66        | 174   |
| ارتغا                                   | ار تدفا        | • £ .        | 371   |
| فحلبنا                                  | فجلبنا         | - ۲          | 171   |
| طفتا                                    | صفنا           | • ٢          | 171   |
| داخلة                                   | داخله          | •0           | 179   |
| الولا                                   | 69             | ٠٨.          | 14.   |
| بفضل                                    | نقصد           | ٠٢           | 14.   |
| بك                                      | به             | • \          | 147   |
| ، اذ                                    | اذا            | 11           | 147   |
| بيد أنهم                                | فيه انهم       | 11           | ١٣٦   |
|                                         |                |              |       |

| الصواب      | خطا     | س   | ص   |
|-------------|---------|-----|-----|
| ما يختار من | مامن    | • \ | 140 |
| الالفاظ     | اللافاظ | ١+  | 144 |
| قلتم        | قيل     | • £ | 198 |
| تبددت       | تبدرت   | •0  | 197 |
| الذي        | الذين   | 18  | 3+7 |
| تعبيرهم     | تعييرهم | +4  | 711 |

# مرز فهرس المحدد التواصم " التواصم " المحدد الامام ابن العربي المحدد ال

# 

الخطبة . وقد بناها على بيان حكمة القدر . \_ في انقسام البشر ، الى فريق النعيم وفريق سقر . وبيان سير الابتلاء بنصب اعلام الاهتداء من مواقع الردى ليهلك من هلك عن بينة وبجبي من حيي عن بينة . وهذلا الخطبة وحدها – ببلاغتها ، – وانسجامها ووضوح حقائقها ونفاسة دقائقها – تساوي كتابا .

قاصمة في وقوع جملة عظيمة من الحلق في يد الاشتباك
 الموقف الاول في بيان قول من الكروا الحقائق
 المحسوسة وزعموا انها خيالات. وهم السوفسطائية

٠٠٠ عاصمة في بيان ان هذا ليس مذهبا لاحد

٠٠٧ قاصمة في بيان قول من قال ان الا شكالات لا تنضح بالا دلة وانما تتجلى الحقائق في القلوب بعد صقلها وصفائها

١٠ اشتراك مافي الدنيا مع مافي الجنة في الاسهاء مع
 الاختلاف في الحقيقة

الازمان من دليل فيه بيان ان الخلق في جميع الازمان جروا مع الرسل في ميدان النظر والدلا لات جروا مع الرسل في ميدان النظر والدلا لات

۱۱۰ توجیه فی بیان مبنی قول ابی حامد من اصحاب القول المتقدم

۱۲۰ ارتباط العمل بالعلم ودلالة كماله عـلى كماله ونـقصه على نقصانه واشكال على هذا وجوابه

١٣٠٠ معنى التقوى

١٤٠ مزيد تحقيق في الممام

١٤٠ تكملة فيها رجوع الى ابطال قول السوفسطائية.

١٥٠٠ بيان حديثان موضوعان

١٦٠ اشكال على قوله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا وجوابه

| The state of the s |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| تنویر القلوب امر شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .17   |
| الكلام على حديث ان الله خلق الخلق في ظلهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • \ \ |
| تخييل في شبهة وجوابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •14   |
| الموقف الثاني في قول من قال ان مايفاض علي العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 19  |
| من المرف ان يستغرق مقتضى الادلة من البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ما ينتهي اليه الغلالا من اصحاب هذا القول ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .19   |
| قاصمة فيها لقاء المؤلف للامام الغزالي واخذه عنه وكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   9 |
| الغزالي في هذا الاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| · قول الغزالي: النفس تو ثر في العوالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ۲1  |
| عاصمة فيها بجث المؤلف في كلام الغزالي المتقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + ۲ ۲ |
| كلام على لفظ البدن والروح والنفس والقلب والحياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 77  |
| بيان ان الروح مغاير للبدن واخذ ذلك من القرءان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 44  |
| كلام على قوله تعالى ويسئلونك عن الروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • 7 0 |
| ود ابن العربي على اصحاب قطع الملائق بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + T V |
| الارواح والابدان وهو فصل محكم بديع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| . حديث ابي بكر وحنضلة في معافسة الازواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • ۲۸  |

والاولاد والضيعات بعد مجالس التذكير

١٣٠ اجتماع ابن العربي بالقاضي حامد المعتزلي

٠٣٢ معنى شرح القلب وتنويرلا

٣٣٠ لله النور المحسوس والنور المقول

٣٣٠ رؤية الملائكة اجريا

۰۳٤ د د المؤلف دعوى تاثير النفس

٠٣٥ محث جليل في الكرامات

٣٦٠ حقيقة النبولا

٣٨٠ الموقف الثالث في قول طائفة لا مملوم الا المحسوس اوما يظهر سف النفس ابتداء وانكروا النظريات

٣٨٠ عاصمة في الرد عليهم

١٤٠ كيف يقنع المتشكك ويدل الحائر

٠٤٢ سيب اختلاف النظار

٣٤٠ الحكمة في خفاء بعض الادلة وظهور بعضها

٠٤٣ الموقف الرابع في قول طائفة ان العلم لا يوخذ الا من المعصوم

| 0000-0000-0000-                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| عاصمة في الرد على هذه الطائفة                           | • £ £ |
| وصف حالة الباطنية اصحاب هذلا العقيدة                    | • { { |
| وصف الحركة العامية ببيت المقدس                          | • £ 0 |
| دخول ابن العربي عكا واجتماعه براس الطائفة الامامية      | • 20  |
| مناظرة ابن العربى للامامية                              | • ٤ ٦ |
| متناقضات في مذهبهم                                      | ٠٤٧   |
| ذهاب ابن العربي مع الاسماعلية لمناظرتهم                 | • ٤٨  |
| الشدلة الرابعة من شدائد عمر ابن العربي                  | + 29  |
| حكاية الامام ابى بكر الاسماءيلي نسبا التي اخذ           | + 0 + |
| منها ابن العربي سلاحه الذي انتصربه على الاسماعيلي مذهبا |       |
| مناظرة الامام ابى الفتح نصر المقدسي لاحد الشيعة         | •00   |
| تكملة في العصمة للمبعوث ويجوز ان يتعدد                  | •00   |
| مناظرة ابن العربي للامير الشيعى المعتزلي                | ۲٥٠   |
| رتبة ابن المربي العلمية في التقليد والنظر               | • • ٧ |
| دخـول ابن العربي بغداد وتاريخ فشو الباطنية              | ٠0٩   |
| بالعراق وكتب الغزالي في الرد على الباطنية               |       |

### -\$ ··1 }

| المراق | هن | الباطنية | استئصال | • 7 • |
|--------|----|----------|---------|-------|
|        |    | 11       |         |       |

- اول مسالة حكم فيها بمذهب مالك بمدينة السلام بعد احوال واعوام
  - ٠٦١ مقالة الحلولية
  - ٠٦١ فعل قاضي باطني واغتيال الباطنية لاهل السنة
    - ٠٦٢٠ قول اهل الوحدة والرد عليهم
- ٠٦٣٠ قرطاس رايهم في النظرمع وجود المعصوم والرد عليهم
  - ٠٦٤ قاصمة فيها بيان منشأ الباطنية بين المسلمين
    - ٠٦٥ البرامكة والباطنية والنزعة المجوسية
      - ٠٦٥ المجلس الذي كان يعقده البرامكة
- ٠٦٧ عاصمة فى رد على كلمات لا هل هذا المجلس بطريق المعارضة ومقابلة فاسد بفاسد
- ٠٦٨ خوض المشيخة المذكورة في مسئلة ما يصبح وصف الباري بالقدرة علمه
- ٠٧٣ كيف ترجمت كتب الاوائــل ـــيــفــعهـد البرامكـة
  - ٤٧٠ سبب نكبة البرامكة

٤٧٠ عاصمة في ان الله تعالى حمى الدين بائمة السنة وكتبهم فهى الشفاء من الداء العياء

٥٧٠ تفسير الاشعري وما فعله به الصاحب ابن عاد

٠٧٠ رأي ابن العربي في البرامكة

٧٦٠ تقسيم المدارك العقلية

٧٧٠ عدد ماظهر من معجزاته عليه واله الصلاة والسلام

٠٧٧٠ قاصمة في زعمهم في لحم الخنرير

٧٧٠ عاصمة في الرد عامهم

٠٧٩ مزيد إيان في تباين المخلوقات

٠٨٠ عاضمة فامن رد عليهم بعلومهم

موقف الغزالي الشريف وكالام ابن العربي على كتابيه التهافت والقسطاس وكلة فى ابن حزم و ثناؤلا على الغزالي وذكر حالتيه

٠٨٦ علياء بغداد والغزالي

٠٨٦٠ نصيحة ابن المربي لطالب العلم اجبرلا وهي نصيحة عظيمة للغاية

اصاب الطبيعة وانشعاب المعتزلة منهم \* AV ذكر طريقتن في اثبات الصانع + 14 ماخذ الطريقة الأولى من الترتاب .9. الطريقة الثانية .91 مضايفه . 94 ابيات توحيدية \* 9 m تنزيل في الرد على القدرية في التولد . 9 8 التفات الى المتالهين من الفلاسفة وذكر طريقين . 94 في الرد عليهم رد عليهم في انكار الفنا · 9 X رد عليهم في انكار الحشر . 99 وهلة في تنفسير الغزالي لحديث العنقود في 1 . . صلالا الكسوف تذكرة في الرد عليه 1.1 معادلًا في ذكر قول الفلاسفة في كون الاشباء 1 . 1 عاصمة في الرد عليهم بثمانية اوجه 1.4

| الاستدلال على اثبات الارادة                     | 1.4   |
|-------------------------------------------------|-------|
| الاستدلال على اثبات الحيالا                     | 1.0   |
| عاصمة في اثبات العلم على التفصيل                | 1 + 6 |
| كلات امام الحرمين في العلم المعروفة بمسألة      | 1.7   |
| الأسترسال                                       |       |
| رد ابن العربي عليه                              | 1.4   |
| كلة مختصرة جامعة كافية في عقيدة العلم           | 117   |
| طرح الالفاظ المحدثة في العقائد وهي طريقة        | 114   |
| علماء السلف                                     |       |
| عاصمة للموحدين قاصمة للفلاسفية فيها بحث طويل    | 114   |
| في العلم واثباته وانقسام الفلاسفة الىقسمين فيه  |       |
| بخت في السيط .                                  | 119   |
| النضر مع الفلاسفة في الا يالة الخاصة والا يالة  | 119   |
| العامة                                          |       |
| محادثـــة الباجبي والموثمن ابن هود              | 17.   |
| قاصمة في طائبة حاولت التلفيق بين الفلسفة والملة | 171   |

مؤلفو رسائل اخوان الصفا 171 عاصمة في ان القرآن فيه الرد على جميع الضالين 177 بالا دلة القاطعة وان الامة لا تخلو من حماتها منزلة الشرع من العقل 175 عاصمة ليس في نصوص الشرع ما يصادم العقل 140 قاصمة في تفسيرات الباطنية 120 من اراد أن يدخل في الملة ما ليسَ منها وطريقة 149 استدلال المؤلف في هذلا العواصم استدراج في أن طريق الفلاسفة لا توصل الى 149 معرفة الله سبيل الوصول الى معرفة الله 141 معنى حديث انت كم اثنيت على نفسك 141 رأي المؤلف فيمن اعتقد ان علم الباري متعدد 147 عاصمة في مناقشة الفلاسفة في مدعياتهم وعباراتهم 140 المتقدمة كلام على العقل 147

### -48 ·// B-

### نقض قوهم في حركات السموت 144 حكاية ذمي مع صاحب خرسان 15. شبهة رأس من الملحدة وجواب المؤلف عنها 131 المعنى الاصلى لمن 124 تحقیق لمعنی قوله تعالی خلق لکم الی جمیعا منه 124 آراء طوائف في عود ضمر منه 124 كلام على حديث اذا نشأت بجس ية 1 2 2 كلام على النفس والجسم 127 قاصمة في ترتيب صدور الموجودات عند الفلاسفة 127 عاصمة في الرد عليهم 124 قاصمة في زعمهم صدور القل من الاول 1 EY وترتيب العقول. عاصمة في الرد عليهم 121 تركيب الامتزاجات من العلويات \_ف السفليات 189 قاصمة في ذكر المناصر الاربعة 101 عاصمة فيف مناقشتهم والرد عليهم 101

## نكتة القضاء والقدر وهو فصل جليل نفيس 104 من فصول الكتاب قول علمائنا في القضاء والقدر 100 رتبة احاديث النهى عن الخوض في القدر 100 عارضة فيها كتاب حكمة الاسكندر في 100 الاعتبارات بالاجرام العلوية على الطريقة الفلسفية معارضة ابن العربي لكلام الاسكـندر 104 بكلام على الطريقة الاسلامية التوحيدية بليغ عجيب قاصمة كلام الفلاسفة في الصورة والهيولي والحركة 109 والحان عاصمة في مناقستهم 1.7. قاصمة كالرمهم على الرمض 171 عاصمة فيمناقشتهم 177 قاصمة قولهم في الامتزاج والتكوين والفساد وفيه 177 جهالتان عاصمتها 174

# -17 In

| -14 Pm                                    |      |
|-------------------------------------------|------|
| e                                         |      |
| قاصمة قولهم في تكوين المعادن              | 149  |
| عاصمة في مناقشتهم                         | 14.  |
| قاصمة قولهم في البخار اذا احتقن في الأرض  | 177  |
| عاصمة في منافشتهم                         | 177  |
| قاصمة قالت طائفة لا يفتقر في معرفة الله   | 145  |
| ووجوب ذلك على كل احد الى الشرع            |      |
| عاصمة في الرد عليهم                       | 1.40 |
| كلام على العقل والعلم                     | 140  |
| العقبل في لسسان العرب                     | 177  |
| معنى لا يزنى الزابى حين يزنى وهو مومن     | 144  |
| معنى الهمها فجورها وتقواها                | 141  |
| قاصمة قالت طائفة لاحاجة الى الرسل ولامرشد | ١٨٣  |
| الا العقل                                 |      |
| عاصمة في الرد عليهم                       | 147  |
| منزع الرد عليهم من ءاية قرءانية           | ral  |
| مرتبة المقل في التمدين والتحصيل           | 144  |

| 21.                                               |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| 0000-0000-0000-                                   | 03    |
| ما عرف به المرسل به يعرف الرسول                   | 198   |
| رأي المؤلف في السيحر والفرق بينه وبين المعجزة     | 190   |
| الترقى عند الفلاسفة قد ينتهني الى الحلول والاتحاد | 194   |
| فائدة ارسال الرسل                                 | 7 • 7 |
| شرح لفظ الحكمة                                    | 7 • 0 |
| وضع الاعتقادات في النفس والاعمال في الجوارح       | Y • Y |
| وتركيب بعضها على بعض                              |       |
| الحكمة ضالة المومن: معنالا ونسبته                 | Y•Y   |
| شرح لفظ الشجاعة                                   | Y • A |
| شرح لفظ العفة                                     | 7 • 9 |
| شرح لفظ العدل                                     | 71.   |
| علاقية                                            | 711   |
| ما قاله ابن رضوان الفيلسوف عند ما قرئت عليه       | 411   |
| صفة النبي صلى الله عليه وسلم ورد ابن العربي عليه  |       |
| رأي عامة بن اشرس في دليل صدق الرسول               | 411   |
| رد ابن العربي على ابن اشرس                        | 411.  |



الجزء الناني م

حياب کے۔ م العواصم من القواصم كا تصنيف الشيخ الامام قاضى القضالا ابى بكر محمد بن عبد الله بن العربي رحممة الله تعالى روفف على طبعه وتصحیحه 
روفف و 
روف الاسناد عدر الحمير بن ماديس ك حقوق الطبع محقوظة له الطلمة الاولى سنة ١٩٢٧ ه ١٩٤٧ م المطبعة الجزائرية الاسلامية وروا و والموادي و والموادي و والموادي و والموادي و والموادي



- قاصمة - ثم نظرنا في طائفة نبغت يقال لهم اصحاب الاشارات جاءوا بالفاظ الشريعة من بابها واقروها على نصابها لكنهم زعموا ان وراءها معاني غامضة خفية وقعت الاشارة اليها من ظواهر هذه الالفاظ فعبروا اليها بالفكر واعتبروا منها في سبيل الذكر وزاحمتهم من الطوائف الاول زمرة لبست لبستهم وتكلمت كلمتهم ونحن نجمع بين الطائفتين في مكان لا نه اخصر في البيان وان اعترض غيرها لففنالا (۱) فيها وظاهر هذا القول انهم قصدوا خيرا فاساءوا علما وربها تراقا (۲) وظاهر بالتبع له وادخال ماليس فيه الى مالا ينبغي منه ومتعلقهم في ذلك ان السلف مازالوا يبطنون مثل هذا المعنى ويجعلونه من باطن ذلك ان السلف مازالوا يبطنون مثل هذا المعنى ويجعلونه من باطن

<sup>(</sup>١) او لفقناها (٢)كذا بالاصل

علم القرءان الذي قالوا فيه ان للقرءان ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا حسب ماقررنالا في كتاب قانون التاويل. ولقد صحبت منهم كثيرا وفاوضتهم طويلا وهم عصبة بتلك الديار ورؤسها فى العلم وفاوضتهم وطلبت منهم وطالبتهم بالادلة فتعلقوا بها قدمته مـن آثار السلف. ومنهم من قال هذا مقصود الشريعة من تاديب الخلق واصلاحهم بالتصريح تارلا وبالاشارلا اخرى فان القرءان نزل بلغة العرب وهذلا سيرة المربية وما من كلام الاوهو في لسان العرب يحتمل وجوها ويدل على معان لايدرك حتيقتها الاالكامل بنور العلم. او لا ترى ماورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس انه قال كنت أقرى رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمين بن عوف فبينا انا في منزله بمني وهو عند عمر في اخرجة حجها اذ رجع عبد الرجمن بن عوف فقال نورأيت رجلا أتى امير المؤمنين الوم فقال ياامير المؤمنين هل لك فى فلان يقول او ذله مات عمر لبايعت فلانا فو الله ما كانت بيعة ابى بكر الا فلنة فتمت فغضب عمر وقال أبي أن شأ الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يفصبوهم امورهم. قال عبد الرحمن فقلت ياامير المؤمنين لاتفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس

0000-0000-0000-0000-

وغوغاءهم وانهم هم الذين يغلبون على قـواك حين تقوم فى الناس وانا اخشى ان تقوم فتقول مقالة يطيروها عنك كل مطير ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها فامهل حتى تقدم المدينة فانها دار الهجرلا والسنة فتخلص باهل الفقه واشراف الناس فتقول ماقلت متمكنا فيعبى اهل العلم مقالتك فيضعوها مواضعها. قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه فقد كارخوف سوء التاويل للقول وحمله على غير وجعه مخوفا في الصدر الاول . قالوا ولم يكن لاشارة القول وعبارته والتجاوز به الى كثير من معالنه الاحوار (١) اليوم وهـو معدن انصار الحقائق وفيه يبدي اللك غامض عليه وياقبي الغيب على من يشاء الله من عبادلا. وقال لي محققهم الاكبر هذلا امثل الله في كتابه واشارته الى علومه، وذكر امثال الانوار للهدى والايهان وكذلك امثال النبات كقوله تعالى ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة وذكر امثال الماء والنار في سورة الرعد وما جرى على لسان النبي منها في حديث ابي موسى وغيرلا وتشديه العلم والإيهائ فيه بالغيث والسامعين له بانواع الارض واخذ القوم من ذاك الموذجا منه (٢) قوله ومن اظلم ممن

<sup>(</sup>١) فيخ الى حال (٢) هذا في خ

منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقالوا ان الله نبه بذلك على انه لا اظلم ممن خرب اركان الايمان بالشهوات وهي قلوب المؤمنين وعمرها بالمني والشهوات وشجنها بمجبة الدنيا وفرغها من محبة الله تعالى. ثم قال ولله المشرق والمغرب واشار بذلك الى مشارق القلوب وهي نحوم العلوم التي تطوف وتسير في ظلهات المني والشهوات وشموس المعارف فوقها فاذا طلعت بعد (١) ذلك (٢) شموس المعارف خفيت النجوم الشارقة قبلها وكل لله ومنه وبعضها انــور من بعض. ومنه قول الخليل حين لاح له نجم العقل فعلم الحق فقال هذا رببي فلما زيد في ضيائه وطلع له قر العلم فطالعه بالبيان قال هذا ربي ثم اسفر الصبيح ومنع (٣) النهار وطلع شمس العرفان من برج مشرقها فلم يبق للطالب مكان ولا للتجويز حكم ولا للتهمة قرار فقال أني برين. مما تشركون. - عاصمة - فتلقفت جميع ذلك ووعيته وأما الى اصل الماخذ ناظر وعلى اعطافه بالتفكر قابل. والذي تحرر بعد تحريس الا فتكار في سبيل النظر والاعتبار ان الصريح عام في الدين به جاء البرهان وعليه دار البيان فلا يجوز ان يعدل بلفظ عـن صريح معناه

<sup>(</sup>۱) و (۲) موجود ان في خ (۳) لعله وسطع

الى سوالا فان ذلك تعطيل للبيان وقلب له الى الاشكال فاذا تقرر الصريح في نصابه فالاشارة بعد ذلك الى الامثال والاشبالا والتنبيه اوجه التشبيه اصل عظيم في العقــل وباب متسع في الدين وسبيل واضحة في الشريعة فان كانت في الاحكام فهو باب القياس وان كانت في التذكير والوعظ فالعبرة مباحة وان كانت في النوحيد ولم يذكر في معرض المثل فهي على حقيقتها لاحظ فيها لغير التنبيه بقدره على قدره وبقدس على تقدس (١) فان ورد على طريق المثل فقد مهدت قاعدته ومضى على محتملاته. قال الله تعالى وضرب الله مثلا رجلا فيه شركا الشاكسون فتولى هو ضرب المثل لنفسه ونهانا نحن ان نضرب له من قبل انفسنا فقال فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم واذتم لا تعلمون وان شبهت (٢) في المسواعظ والتذكير فذلك مع اجتناب الغلو و توقى الا فراط حتى يعود ذلك بريادات لا تلزم وينقلب المحال (٣) فيجعل المذكرور تبعا والمنبه عليه اصلا والمشار اليه مقصدا. (٤) وأما أضرب لكم في ذلك ثلاثة أمثال. المثال الأول. الاية المتقدمة . ضرب الله مثلاً رجلاً قيل هو الكافر وقيل هو الصنم

<sup>(</sup>١) في خ تقديس (٢) تنبهت (٣) لعل الاصل الحال (٤) خ مقصودا ...

وقيل هو العاصبي وقيل هو المقبل على الدنيا. فيه شركاء قيل الآلهة وقيل الشياطين ومتشاكسون مختلفون ورجلاقيل المؤمن وقيل المطيع وقيل المقبل على الله وقوله سلها لرجل لله بالطاعة بالاعران عن غبرلا هل يستويان مثلا فالرجل الاول ضربه مثلاً لله حلى فول وللصنم في اخر والعاصى في ثالث والاشارة الى مقبل على الدنيا في رابع. وقوله فيه شركاء قيل الآلهة تدعيه وقيل الشياطين وقوله رجلا سلما لرجل قيل هـو مثل المؤمن وقيل المطيع وقيل في الاشارة المقبل على الله المعرض عن الدنيا. ولا اشكال في ان المثل مضروب للمؤمن والكافر فهو الاصل الذي بعث لاجله النبي صلى الله عليه وسلم والداء العضال. والطاعة والمعصية منه. والاقبال على الله والاعواض عن الدنيا وان كان معنى صحيحا فانا لا لقطع على ان الآية سيقت له ولا ينبغي ان يكون مرادا بها ولكننا نقول ان الادلة المنصوصة من القرءان والسنة قد جاءت فيه فلا نفتقر الى ان نقول من هاهنا ناخد لا فانه لاخلاف بـبن الامة في ان المسئلة اذا وجد جوابها وظهر حكمها صريحا في دليل لا يطلب بالتظمين من غيرلا . المثال الثاني . قالوا ان قوله تعالي اخلع نعليك الاشارة فيه الى خلع الدنيا والاخرة

من قبله وقيل تنق عن (١) نوعى افعالك. وقالوا في قوله ان الق عصاك اي لا يكون لك معتمد ولا مستند غيري. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه هـ ذلا اشارة بعيدة او قل معدومة فانها الى غير مشار . ماامر بطرح النعل الا لاحد وجهين اما لا نهما كاذا من غير جلد مذكى كما روى عـن ابن مسعود اولئلا يطأ الارض المقدسة بنعل تكرمة لها كما لايدخل الكفية بها . وقال الطبرى لو صح حديث ابن مسعود لقات به ، ولكن امر بذلك كرامة ، قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه ولو كانتا من جلد حمار ميت لم يكن في ذلك درك لان الشرع بعد لم يكن بلغه. وقد قيل في شرعنا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ. فاما تفريغ قلبه فعند سماع كلام الله يفرغ ضرورة ، الاترى ان النبي اذا سمع كلام جبريل عليهما السلام معه في الوحي لا يبتى له فراغ لغيرلا. فكيف مع سماع كلام الله فهذا معلوم ولايحتاج اليه بعبارة ولا باشارلا . وهي حكمة شاذلا واشارلا الى برودات او تعطيل مجسب المقاصد . واما القاء العصا فقد بين الله تعالى الفائدة فيه . ومن يعتمد على عصا من طول القيام يقال له انه

<sup>(</sup>۱) خ من

على غير الله يعتمد. هذه خرافة. فد ع عنك نهبا صيح في حجراته. وعو ل على كتاب الله ومعلوماته ، المثال الثالث ، قال اصحاب الاشارلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملئكة بيتا فيه كلب ولا صورة فبين النبي ان الملئكة تتنزلا عن بيت فيه كلب من الحيوان او صورة من التاثيل. وهذا حث على ابعادها وحض على تفريع البيوت عنها لتتمكن الملئكة من الدخول الى البيوت لما امرت به فيه من احصاء اعمال واحتياط على بدن او مال او بركة تنزلها على ذي المنزل او رسالة توديها اليه اذا كان لها صاءبا وذلك مخصوص بالرسل ومنهم جاء اصل الحديث وبعد تقرير هذا فهو تنبيه على تطهير القلوب عن الحسد والحقد والغضب والبخل والحديعة والمكر وسائر الصفات الذميمة فانها تمنع من الاعمال الصالحة بالتنفير لها والافضاء لاسبابها. ما تفعله الكلاب في منازلها والقلوب منزل للملئكة ومعدن الايمات ومحل التقوى وهي بين اصبعين من اصابع الرحمن وذلك عبارلا ءن المائكة المدبرة لها. وإذا طهرت المنازل الحسية فتنزيه القلوب عن صفات الحكرولا اولى فنقر الحديث على ظاهره ونعبر منه على

طريق الاعتبار الى هـذا المعنى المشار اليه فنلحقه به ونكون عاملين بالوجهين موفين حق اللفظ في المعنيين وهذا حكم الاعتبار والالحاق. قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه هـ ذلا قدحة خاطر ولمحة ناظر لايحتاج اليها واصلها انها هو من القوم الذين قدمنا شانهم فى تعطيل الشرائع وان كل ماجاء منها وجرى فى الفاظها ليس على ظاهره وانا هو كله مبنى على التعبير عن باطن سوالا وغرض آخر غيرًا على ممنى الكناية والرموز فاراد هذا القائل ان يتوسط فذكر ذلك على هذا الوجه وهو معنى فاسد من وجهين احدهما انه يكاد يقطع بان هذا لم يكن مقصودا للنبي الثاني انا قد وجدنا التصريح يتطهير القلوب عن هذه الصفات الذميمة كاها منصوصا عليه فما الذي يحوجنا الى ان ناخذ لا على بعد من لفظ آخر بمعنى من الاعتبار يبعد او يقرب هذا من الفن الذي لايحتاج أليه وانها هـو احتكاك بتلك الأغراض الفلسفية ، وهي عن منهج الشريعة قصية كادت بها الدين طائفة خبيثة ، وقولهم ان الساف كانوا يبطنون مثل هذا المنى فغير مسلم انما كانوا يستدلون بالتنبيه العرفى او الذي يقتضيه اللفظ من جهة اللسان فاما الإعتبار بالمعنى الباطن الذي يجري مجرين الرموز فلم تفعله قط ولا يؤخذ في اغراضها من طريق صحيحة ، واما قولهم ان هذا هو المقصود في الشريعة من التاديب والاصلاح فكلا، انما ادبت واصلحت الخلق بما ادبت به وصرحت وما اقتضالا لسان المخاطبين ، واما حديث عمر رضى الله عنه فاصل صحيح فان الناس مازالوا قديما وحديثا باغراضهم الفاسدة يقلبون القرءان ويبدلون ماسمعوا من النبي كما قال عنهم يجرفونه من بعد ماعقلوه ، وكانوا يقولون للنبي راعنا وانتم ممن يبدل كلام الله ولا تتاولونه كما محب وتضعونه فى غير موضعه ، واما امثال الهدى والانوار والشجر والماء والنار فامثال معقوله ضربها الله فقهها من خوطب بها عنه وقد او ضحناها حيف انوار الفجر وفي قانون التاويل بنهاية البيان، واما الذي ذكرولا من الآية التي في قوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله فقد تقدم الجواب عنه مثله فان المرادبه المساجد ذوات الساحات المتخذة للصلوات وقلوب المؤمنين معروف حالها مبينة باكثر من هذا السيان في مواضعها ولا نحتاج الى ذلك فيها ولا يدل ذلك اللفظ عليها ، وكذلك القول فى آية المشرق والمغرب هو نص في الجهات ، وما يتردد عليه احرال القلوب ويحرى في خواطر الصدور معلوم بدليله منصوص في كثيم

### 0000-0000-0000-0000

من آي توحيد القرءان كقوله انه عليم بذات الصدور . الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاخبر انه كاله من خلق الله وانه به عالم فهو لله خلق وقد يكون له تصديقا وقد يكون به (١) تكذيبا وقد يكون له محمودا وقد يكون منه مذموما وهذا كله له خلق وقضا، وقدر وقددالناعليه في موضعه وافسدنا قول اخوانهم القدرية ، الذين اتفقوا معهم على هذلا البلية . (٢) واما ناز لة الخليل فهو خطب عليهم جليل . وامر عندنا شريف جليل. وفد بيناها في التفسير ، ونكتة القول فيها ان شان ابراهيم صلى الله على نبينا وعليه كما شرحها (٣) المفسرون ليس فيه قطع بصيحة ولا دفع ممكن وبعدسردها اختلف العلهاء فى المعنى على ازبعة اقوال ، الاول ، هذا ربى فى ظنى لانها حال نظر واستدلال ، الثاني ، انه اعتقد ذاك ، الثالث ، انه كان طفلا ، الرابع انه قاله منكرا عبادتا الاصنام على قومه ، فاما من قال انه قالها في حال النظر والاستدلال فليس طريق من طرق النظر يفضي في ابقدائه ولا في انتهائه ولا في اثنائه الى ان الكوكب رب ، ولو وقع النظر

<sup>(</sup>۱) او له (۲) فى الهامش : هذا نصف الكتاب . وجعلنا نحن اول الجزء الثانى من حيث جعلناه ليفتنتج الجزء باول الكلام مع اصحاب الاشارتة. (٣) خ شرحه

e\_\_\_\_\_oooo\_oooooooooo

الناظر على انه مدبر ماازاله عنه انه افل لانه يظن انه ربما كان تدييرٌ و ربانيته في أنو له وطلوعه . وأما من قال أنه اعتقد ذلك فكذلك يلزمه ماقدمناه في حال النظر والاستدلال المتقدمة. وقول من قال انه كانب طفلا حين خروجه من الغار الذي خباتة امه فيه خوفا من القتل عليه ، فاخبر بذلك عن بشاعة قصور النظر ان كائب نظرا او عن فساد الاعتقاد ان كائب لذلك معتقدا . واما قول من قال انه كان منكرا فصحيح حسن فان ابراهيم بعثه (١) بين قوم عامة يعبدون الاصنام التي ينــحتون . فاذا تخصصن منهم احد تعلق بالعلويات وراى انها اشرف من هذه الارضيات في ظاهر الحال فخرجت الخواطر الحائرة بالمقادير ؟ كل احد الى كوكب وقمر وشمس وكائب منهم خاصة برون ان هذه الكواكب الزاهرة ، في الافلاك الدائرة هي الفعالة ويرجعون اليها بعبادتهم وتقديسهم وطلباتهم فلما اصطفاه الله بخلته ، وادبه بتكرمته ، ورباه بتربيته لاو ليائه وانبيائه ماك كره اليهم الاباطيل ، وطهر نغوسهم عن الاضاليل (وهذا (٢) بقنن (٣) فانك قد تى وسمعت باك القلوب تختلف في الاعتقادات فاذا كان هنالك من يربا بنفسه عن باطل الى آخر برى انه اشرف منه يدركه بمكره وكذاك فاعلم ان الله يطهر من يشاء مـن عبادة فيستله ويصطفيه فيكون سلالته ومصطفاه ولا

<sup>(</sup>۱) او یعث (۲) و (۳)کذا بالاصل ولعلها هذا بیقین

يمحكن من قلبه الا الحق) (١) وانشاه على أكمل صفة بين انقص قوم كشف (٢) له عن ملكوت السمرت والارض واراه تدبير الجملة والتفصيل وجرد له اديمها حتى ادرك لئيمها وكريمها وخيرها وشرها واطلع في جملة ذلك على الشمس والقهر و النجوم في السموت والجبال والشجر والبحار في الارض ليكون من الموقنين . و بعد هذا ذكر ماجرى له في الكواكب بقو له جل وعز فلما جن عليه الايل فاخبر ان ذلك كان بعد اطلاعه على الملكوت وهو تصريف المخلوقات من المك بحكم الملك المطاق وبطل ان يكون ذلك ظنا واعتقادا ووجب ان يكون احتجاجا فقال لڤومه جميعا واشتاتا هذا ربي اما على التنزيل في المناظرة و التقدير ليرتب عليه ما يعده من الدايل . راما مل طريق الانكار والاول اقوى في طريق النظر واظهر (٣) يدل عليه الكلام في الاية فلما افسل قال للمتكلم معه لااحب الافلين. تقرير الكلام اله قد ذهب وانت تسجد له اذا طلع ولا تسجد له اذا افل فالذي الا و يراك في كل وقت اولى بالسجود له . وقال للذي سجد للقمر هذا اكبر جرما من ذلك واظهر فعلا ولا سيها ان كانت له مقائرة قانه يستحقه بغبرتها (٤) فلما غاب عنه قال له سنل ماقال اللاول وزاد انه لو دام على المقشوَّة لافسدها فقد زال لاخر (٥) هو

<sup>(</sup>۱) ماجعلناه بين هلالين هو كذا في الاصل ولعله كلام معترض بين المعطوف عليه و هو اصطفاه والمعطوف و هو وانشأه (۲) هذا جواب لما (۳) بالاصل حرف ممحو لعله لفظة ما (٤) هذا اقرب مايظهر (٥) يعني الشمس

اكبر منها (١) واكثر فعلاً فيها فايالا فاعبد فايا افلت قال ماهذا الباطل لأسجود لمصرف محكوم على مقدار معلوم متداول مع غيره معاقب له بينه يا برزخ لا يبغيان دل على انهما محكومان. وما قدر هؤلاء الثلاث في جنب سائر المكونات من السفليات والعلويات ومع انكم تقولون ان الشمس دون زحل في المرتبة وان زحلا قد جاز العلو فما هذه الآرا، المتهافية التي لا يضم نشرها براي ولا يحيط باخبارها وعي ارجعوا بعبادتكم الى الذي دبر الكل وفطر الجميع ولا تشتغلوا بالوسائط فليس لها حكم وانها هي امثالكم في التسخير والتقدير فافردوه بالعبادة دونها ولا تشركوا به احدا. ويعضده قوله وحاجه قومه وقوله و تاك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه فانها بابصار علمنا قطعا انها كانت محاجة لاشكا. فاما جواز اعتقاد الانبياء للباطل والكفر قبل البعث فكما نعلم ان الله على كل شيء قدير نعلم قطعا انه قد امنهم من ذلك واخبر أنهم مطهرون عن ذلك في الأزل. قيل للنبي منى وجبت الك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد، وبين الماء والطين خرجه الترمذي وصححه وهو صحيح باللفظ الا ول. فان

<sup>(</sup>١) الصواب منه اي من القمر

قيل هذلا الاستدلالات ظنية فانه (١) ليس يمتنع أن يكون صبيا ويشكل عليه الامر فكذلك لايبعد ان تكون دلالة الحدوث عندلا اكثر من دلالة الجسمية واظهر ولاسيا وكان محبوسا في غار لامه خوفا من ملك زمانهم يعيش مـن طرف اصبعيه وذكر لا لرؤية ملكوت السموات والارض يجوز ان يكون الله ذكر حال نهايته تم رجع الى بدايته قلنا قد مهدنا القول القطعى بغاية البيات كا تقدم وليس ماذكر لاالله بينا ظنا وهذالا تفهمه الاعاجم ان الله تعالى قال مخبرا عن الخليل انه قال لابيه اتعبد اصناما الهة اني اراك وقومك فى ضلال مبين فلم يخبر عنه بشك فيها ثم نظر فاستيقن ، وانما اخبر عنه بتوحید ظاهر وقول بین ثم عطف علیه فقال وکندلك نری ابراهيم ملكوت السموات والارض اي أنا ارينالاوجه الحق فى الاصنام الارضية كذلك نريه وجه الحـق في الاجسام العلوية ليكون من الموقنين ولم يخبر انه ارالا اجسامها وانما اخبر انه اراها ايالا فرءاها ملكوتا مدبرة مسخرة ومن كان مخبوسا في غار لا يرى في الليل ولا فى النهار فيخرج منه فيرى الكوكب لا يخطر بباله ان له ربا فكيف

<sup>(</sup>١) هذا في نسخة

ان محمله كوكبا ولاشك انه سمع من انيسه في الغار احاديث الاخيار والاشرار. وما يقال انه تحدث (١) به عنه وعن امثاله من انه يخرب الملك فسمع ان هنالك ملكا يخرب هذا الملك فتعلق وهمه به فاذا خرج ورأى الكوكب لا يخطر بباله عادة قطعا انه المدبر حتى يسمع منه ركزا ويلقي اليه احد ذكرا . وقوله ان الباري ذكر حاله في نهايته ثم رجع الى ذكر بدايته قلنا ذلك محتمل لولا قوله وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ويؤكد ذلك قوله ولقداتينا ابراهيم رشدلا من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ماهـ ذلا النماثيل التي انتم لها عاكفون القصة الى اخرها فاخبر عنه بقول نظار حكيم ثم اخبر ء: ١ بانه كما أمّالا رشده في الأصنام كذلك نريه في المستقبل ايات العاويات فكشف له عنها عيانا كما في الاثر او دلا لة وكان الاستدلال بالتغير اقوى من التقرر (٢) لان المتغير مخلوق مربوب ضرورة اذ التغير لا يخلو ان يكون من قدم الى قدم الى حدث (٣) او من حدث الى قدم او من حدث الى حدث والكل محال كما بيناه في

<sup>(</sup>۱) او محدث (۲) او التقدر (۳)كذا بالاصل ولعل ثم حذفا وهكذا الاصل او من قدم الى حدث الح

كتاب الاصول فلم يبق الاالقسم الرابع وهو انه يتغير من حدث الى حدث وذلك المقصود. والذي يعضد دلا لة الخليل في الاستدلال بالجدوث يمهد لكم اليقين فانها اقرب وابلغ من المساحة والتشكيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وذكر مايفعل من الأيات وما يظهر على يديه من المعجزات حتى احياء الموتى قال فمهما يكن من شيء فانكم تعارون ان الدجال اعور وان ربكم ليس باعور.ف حديث اعور عين اليمين وفي حديث اعرور عين الشمال تختلف عليه صفات النقص ويلحقه التغيير فهذا يننى عنه الالهية قطعا وهذا بالغ لمن وفق لفهمه وبالله التوفيق\_ة عجة \_ وقدبينافيغيرموضع ان الكائدين للاسلام كثير والمقصرون فيه كثير واولياؤه المشتغلون بــ قليل فمن كاده الباطنية وقد بينا جملة من احوالهم . وممن كاده الظاهرية . وهم طائفتان المتبع للظاهر في العقائد والاصول (١). الثانية المتبعون للظاهر في الاصول. وكل الطائنتين في الاصل خبيثان وما تنفر ع عنه خبيث مثلها فالولد من غير نكاح الهية ، والحية لا تلد الا الحية. وهذه الطائفة الاخذة بالظاهر في العقائد هي في طرف التشبيه كالاولى

<sup>(</sup>١) الظاهر اوالمتعين اسقاطه

في التعطيل وقد بليت بهم في رحلتي ، وتعرضوا لي كثيرا دون بغيتي واكثر ماشاهدتهم بمصر والشام وبغداد . يقولون ان الله تعالى اعلم بنفسه وصفاته وبمخلوقاته منا وهو معلينا فاذا اخبرنا بامرى امنا به كما اخبر ، واعتقدنالا كما امر . وقالوا حين سمعوا هـل ينظرون الا ان ياتيهم الله فى ظلل من الغمام والملئكة . وجاء ربك والملك صفا صفا واتى الله بنيانهم من القواعد . وينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا انه يحرك وينتقل ويذهب من موضع الى موضع والاسمعوا قوله الرحمن على العرش استوى قالوا انه جالس عليه متصل به وانه اكبر باربع اصابع اذ لا يصبح ان يكون اصغر منه لانه العظيم ولا يكون مثله لا نه ليس كمثله شيء فهو اكبر من العرش باربع اصابع. ولقد اخبرني جماعة من اهل السنة بمدينة السلام انه ورد بها الاستاد ابو القسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الصوفي من نيسابور فعقد مجلسا للذكر وحضر فيه كافة الخلق وقرا القاري الرحمن علي العرش استوى . قال لي اخصهم فرايت يعني الحنابلة يقومزن في اثناء المجلس ويقولون تاءد قاعد بارفع صوت والنذه (١) مدا (٢) وثار اليهم اهل السنة من

<sup>(</sup>١) خ ابعده (٢) لعله مدي

0000-0000-0000-

اصحاب القشيري ومن اهل الحضرة وتثاور الفئتان وغلبت العامة فاحجروهم (١) المدرسة النظامية وحصروهم فيها فرموهم بالنشاب فمات منهم قوم وركب زعيم الكفالا وبعض الدارية فسكنوا تورتهم (٢) وطلوا ثورتهم. (٣) وقالوا انه يتكلم مجرف وصوت وعزولا الى احمد بن حنبل وتعدى بهم الباطل الى ان يقولوا ان الحروف قديمة . وقالوا انه ذوید واصابع وساعد وذراع وخاصرة وساق ورجل یطأ بها حيث شاء وانه يضحك ويمشي ويهرول. واخبرني من اثق به من مشيخي أن أبا يعلا محمد بن الحسن الفراء رءيس الحنابلة ببغداد كان يقول اذا ذكر الله تعالى وما ورد من هذلا الظواهر في صفاته يقول الزموني ماشئتم فانى التزمه الااللحية والعورة فانتهى (٤) بهم القول الى ان يقولوا ان اراد احد ان يعلم الله فلينظر الى نفسه (٥) فان الله بعينه الا ان الله منزه عن الآفات لا اول له دائم لا يفني لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته وفى رواية على صورة الرحمن وهى صحيحة فلله الوجه بعينه لاننفيه ولا نتاوله الى محالات لا يرضا بها ذونهي. وكانراس هذه الطائفة بالشام ابو الفرج الحنبلي

<sup>(</sup>۱) او اجموع هم (۲) هیجانهم (۳) کثر تهم (٤) خ وانتهی (٥) خ ذاته

e\_\_\_\_\_\_oooooooooooo

بد مشق وابن الرميلي المحدث ببيت المقدس والقطر وانى بنواحي نابلس والفاخوري بديار مصر ولحقت منهم ببغداد ابا الحسن بن ابى يعلى الفراء وكل منهم ذو اتباع من العوام جما غفرا عصبة عصية عن الحق، وعصبية على الخلق. ولو كانت لهم افهام، ورزقوام رفة بدين الاسلام لكان لهم من انفسهم وازع لظهور النهافت على مقالاً تهم، وعموم البطلان بكلماتهم . ولكن الفدامة استولت عليهم . فليس لهم قلوب يعقلون بها ولا اعين يبصرون بها ولاآذان يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. ولقد اخبرنى غير واحد عن ابى حامد احمد بن ابى طاهر الاسفاريني اله خرج يوما على اصحابه مسرورا فسالولا فقال ناظرت اليوم عاميا فظهرت عليه فقيل له وانت تظهر على الائمة فكيف تفرح بالظهور على العوام فقال العالم يرده عليه وعقله ودينه والعامى لايردلا فهم ولا يردعه دين فغلبته نهزة ونادرة . قال القاضي ابوبكرر رضي الله عنه مالقيت طائفة الا وكانت لي معهم وقفة في مقالاً تهم عصمني الله بالنظر بتوفيقه منها الاالباطنية والمشبهة فانها زعنفة ،تحققت انه ليس وراءها معرفة ، فقذفت نفسي كلامها من اول مرلة. وسائر الطوائف لابد ان يقف الفكر عقلا وشرعا من اي وجه طلبت الدليل حتى يرشد

00000-0000-0000-0000

العقل والشرع الى ماخذ النجاة. وقد كان صاحبنا ابو منصور ساتكين التركبي نزيل الثغر وابو محمد (١) عبد الفني قاضي البسكرة بديار (٢) المشرق معنا ولقد كانا اوتيا فهما ورزقا ذكاء ونبلا فغلبت عليهما صحبة ابن السمناني فاختارا مذهب القدرية واقد دخلت اليه وسريي وسالني عن اعتقادي فاخبرته فقال لي مامنعك من اعتقاد الحق من مذهب اهل التوحيد يعني نفسه واصحابه من القدرية . وهو مذهب مستند من ابن الفرج الى ابى الحسين الى عبد الجبار الى ابى هاشم الجباءي الى على بن ابني طالب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعارت انه قد تبطن الباطن ولصق باهمل البيت واخذ مذهب القدرية سترة . خلاف ابيه رضي الله عنه الذي كان يسميه القاضي ابوبكر بن الطيب مؤمن آل فرعون اذ كان حنفي الفروع اشعري الاصول. ولا (٣) راى قط بخراسان ولا العراق حنفي (٤) الاممتزليا او كراميا خلا ماوراء النهر ببايخ فانهم الى منقطع المعمور عملي اوفاطريقة سيفالحق وقمت عنه وتركتهوكان فحلا من فحول الفقه سمعت كازمه في جامع المنصور مـع الشاشي في مسالة

<sup>(</sup>۱) خ ابو محمد عبد العزيز بن (۲) هذا اقرب ماظهر (۳) خ ما (٤) خ حنفيا

القضاء على الغائب فرايت رجلا قد احكم الادلة في مسائل الاحكام وحكمها على الطريقة العراقية . عاصمة . قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه وقبل وبعد ينبغى ان تعلموا ان هذه الطريق فى حفظ ظاهر هذلا (١) الا خبار لا يقال انها بنت قصرا ، وهدمت مصرا . بـل هدمت الكعبة ، واستوطنت البيعة . وحذار ان تنشوا معهم دليلا ، ولا تستانفوا معهم من الكلام نقيرا ولا فتيلا. فليسوا لذلك اهلا. ولا ينجع فيهم ان ينشر ذلك معهم الا ان تدخل اليهم من بابهم وهو ايسر طريق اليهم في الكشف لضلاهم ولا تلتزم معهم مذهبا الا ان تبطل رأيهم ولا يظهر لك اعتقاد الارد الكلام الى القرءان والسنة وما اجمعت عليه هذلا الامة وهم قد خالفوا الكل فالمهم افساد مقالتهم ، وبيان ضلالتهم ، فيقال لهم ما لكم اصحاب الأ اليهود فانها الفت في التوراة حين خلق الله السموات والارض ذكر فيه انه خلقها في ستة ايام واستراح يوم السبت، فكذبهم الله في قولهم فقال ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسناً من لغوب ، فاخذوا لفظ الراحة بظاهره ، وهو اعفاء النفس

<sup>(</sup>١) في خ دون الاصل

عن كد النعب بعد تسخيرها فيه، واعتقدته مجاله فكفرهم الله وكذبهم. ثم نعطف عنان القول فنقول قوله هـل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغام والملائكة انتم قد قلتم انه اكبر من العرش مقدارا كيف يشمل (١) عليه ظلل الغام وكيف ياتي الحق مع الخلق يوم الفصل او ياتي البنيان وهو اكبر من العرش والعرش اكبر من السموات والارض، وقوله الرحمـن على العرش استوى، يقال لهم قال الله ثم استوى على العرش ما العرش وما معني استوى وينبغي أن تعلموا كلكم التم وهم قبل وبعد أن بناء ظهر مفيد في العربية لكل شيء خرج عن حد الخفا والجهل الى العلم كان من المحسوس ينخني على البصر والسمع وسائر الحواس او من المعانى يخني على العقل، فاحذروا من ياخذ الظاهر فيجعله في حد الباطن بتاويله له او يحكم بظاهر على معنى هو خني ، فلها قال الرحمن على العرش استوى كان معناها هنا في المطلوب ثلاثة معان. معنى الرحمن ومعنى استوى ومعني العرش ، فاما الرحمـن فمـعلوم لا خلاف فيه ولا كلام . واما العرش فهو في العربية لمعان فايها تريدون ولفظ (٢) استوى معه محتمل

<sup>(</sup>١) او يشتمل و هو الظاهر (٢) او ان محتملان من المحو

خسة عشر معنى في اللغة فايها تريـدون او ايها تدعون ظاهرا منها ولم قلتم ان العرش هاهنا المراد به مخلوق مخصوص فادعيتمو لا على العربية والشريعة ولم قلتم ان معنى استوى قعد او جلس فتحكمون باتصاله به ثم تقولون انه اڪبر منه من غير ظاهر و لم يکن عظيما بقدر جسمي حتی تقولوا انه اكبر اجزاء منه . ثم تحكيم بانه اكبر منه بار بع اصابع تحميم لامعنى له . وكنت اقضي عجبا من هذه النازلة حـتى وردت من المشرق سنة خمس وتسعين فرأيت غريبة مغربية دفعها الى عبد الله (١) بن منصور القاضي فيها كلام لبعض منتحلي صناعة الكلام بالمغرب يقول فيها ان الباري في جهة وانه فوق العرش والـــــ العرش هر الذي يليه من مخلوقاته ، فرايت قو ما قد استولت عليهم الغفلة وغلبهم الجهل حتى قالوا النب الباري محاذي المخلوقات، والذي اوقعهم في ذاك انهم راوا احاديث ليست بصحيحة ان الذي صلى الله عليه وسلم عدد السموات فذكرها حتى انتهى الى السهاء السابعة قال نيها والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك . وسمعوا القدرية يقواون النه في كل مكان . وتكاثرت في ذلك الاقوال من الموالف والمخالف فانكروا ذلك ءليهم وقالوا ان اطلق لفظ في هذا المعـنى فالذي ينطلق انه على العرش وسامحوا في فوق لانه بمنى علا رجل ورددوها (٢) في هذا الحديث

<sup>(</sup>١) خ عبد الملك (٢) بالهامش الصواب وأوردوها

0000-0000-0000-0000

المذكور آنفا ثم جاءت طائفة ركبت عليه فقالت أنه فوق العرشبذاته. وعليها شيخ المغرب ابو محمد عبد الله بن ابى زيد فقالها للمعلمين فسدكت بقلوب الاطفال و الكبار. ثم جاء هذا فقال وانا ماذا ازيد مما يظهر منزلتي ، بالن (١) أقول و هو الذي يليه من مخلوقاته يعني ليس بينه و بينه موجود و هو يحاذيه . وجعل يفيض في المحاذاة والجمة و ما يفيض بكلة صحيحة . ولم يتفق بعد أن نكر على أهل بغدادو بين اضلاعي (٢) هذا الداء فنفيت (٣) عنهم المسلة واوردتها واصدرت امليت وجمعت . وليابه أن الله تعالى لا يوصف الا بها وصف به نفسه شرعاً وعقلاً وأن كالف في ذلك تفصيل حققناة في موضعه ، ونحن نعلم قطعا انه كان موجودا قبل ايجادة العالم كله على اختلاف اصنافه ثم خلقه مثني وفرادى فلم تتغير له صفة ولا حدثت له اضافة محدثة او صفة مخلوقــة و هو مدلول عليه ثابت دليلا وعلما واجعل العرش مخلوقا مفردا اضعاف المخلوقات فهو مخلوق فان (٤) صفته (٥) بعد خاتمه في ذاته كـصُّفِتُه قبل خلقه لم تتغير له ذات ولا قامت بذاته منه صفة لم تكن. فانتشيئا من المخلو قات لا يتغير للباري سبحانه به صفة ولاذات. فاذا ثبت هذا فقو لهالر حمن على العرش استوى ان علمنا معناه آمنا قولا ومعني وان لم نعلم معناه قلناكما قال مالك

<sup>(</sup>١) خبر مبتدإ تقديره ذلك (٢) يعني في وطنه (٣) او نقبت و في خ بثثت (٤) هذا اقرب ما يظهر من المحور (٥) الضمير يعود على الله

الاستواء معلوم وا لكيف مجهول والسؤال عنه بدعة . فكميف بتفسير (٦) تعلقه بالله لا يقال انه بدعة بل اشد من البدءة عندة فكيف لوسمع من يقول ان الله فوقه فكيف بمن يعـ بن فوقية الذات فكيف بمن يقول انه محاذيه ويليه. تباله. والحديث الذي فيه والله فوق ذلك لا حجة فيه لان في الحديث بعينه وقد عدد الارضين ايضاحتي ذكر الارض السابعة شم قال والذي نفسه بيدلا لو دليتم حبلا لهبط على الله. ولم يقتض ذلك انه تحت الارض. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريضة بان يقتل مقاتلهم وتسبأ ذراريهم، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فـوق سبعة ارقعة. قلنا لم يصح ومـع حاله فــلا متعلق فيه لان قوله من فوق سبعة ارقعة حرف جريتعلق بحكم او محكم المصدر المتصل لا بقوله اللك فافهموا ذلك فهو من الصناعة وقد استوفينا بيانه في الاملا، والمشكلين. واما قوله ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا فان الحركة والانتقال وان كان محالا عليه عقلا فانه يلزمهم على محالهم ان يكون محالاً فانهم قد قالوا انه اكبر من العرش بمقدار يسير فكيف ينزل الى الساء وهو اكبر من جميعها اي

(١) سخ نفسى

حتى (١) يجمله تعالى على الوجهين ولم يفهموا ان النبي انا خاطب بذلك العرب والفصحاء اللسن. وقد ثبت فيها (٢) ان التنزبل (٣) على الوجهين نرول حركه، ونزول احسان وبركة، فان من اعطاك قد نزل اليك (٤) الى درجة النيل المحبوبة عندلك عن درجة (٥) المنع المكروهة كما انه نزل من ودلا لك عن حال البغضاء والاعراض عنك. وهو نزول حقيقة في بابه كما ان نرول المرء عن الجبل الى السفح حقيقة في بابه ما الى قول عذيرة:

ولقد نرلت فلا تظنى غيرلا ها مني بمنزلة المحب المكرم وقال عمر رضي الله عنه فى الاسلام ما ينزل بعبد مسلم من منزل شدلا وهو معنوي لا حركة فيه ولا انتقال. وفائدته ان الكريم اذاحل بموضع ونزل بارض ظهرت فيها افعاله وانتشرت بركته وبدت آثارته فما بث الله من رحمته من الساء الدنيا على الحلق في تلك الساعة عبر عنه بالنزول فيه عربية صحيحة (٦) واما قولهم انه يتكلم بحرف وصوت فهو معنى اصاته القدرية لقولها بخلق القرآن وان الله خلق فى

<sup>(</sup>١) في خ حيز وهو الظاهر (٢) اي اللغة (٣) في خ النزول (٤) هذا مرجود في خ

<sup>(</sup>٥) خ مرتبة (٦) فصيحة

الشجرة كلاما فهمه موسى كما يفهم كلام الانسان فجرى اوائك على فصل من البدعة فاسد الاصل معلوم المعنى. فلها جاءت هذلا الطائفة ووجدت القول بخلق القرءان كفرا اقروا الحرف والصوت وأنكروا الخلق وقضوا بقدم الحرف والصوت فجاءوا بما لا يعقل ولا هو \_ف حد النظر والمجادلة. ولهم ظواهر لا اصل لها في الصحة ليس فيها ما يعول عليه ولا ثبتت صفة بـ (١) امثله حديث عبد الله بن انيس يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيناديهم بصوت.ذكر لا البخاري في التراجم مقطوعاً . ومعناه ان مناديه ذو صوت ليس هو الذي له الصوت صفة. وقد يضاف الى الباري (٢) ملكه كما تضاف اليه صفته فما جاز عليه حمل الاخبار عنه على الصفة وما كان غير جائز حمل الا خبار عنه به على الملك ، ولا في الخبر ينادي بصوت وليس فيه يتكلم بصوت. فلم تركتم الظاهر وجعلتم الكلام والصوت واحدا وهما قد وردا في موطنين وبين الكلام والندا ما بين الساء والارض. وقد قال في حديث القيامة بعينه فيا تيهم في صورة تم ياتيهم في صورة (٣) اخرى افيحمل ذلك على ان الله يتبدل وينتقل

<sup>(</sup>١) هذا في خ (٢) الملك (٣) خ صفة

و يتبحول تعالى الله عن ذلك ، فكما ان ذكر الصورة محمول على المعنى كذلك النداء بصوت مُمُول على المهني . فان قالوا بالصورة والصوت والتعبير بالحوادث لم يكونوا من اهل القبلة وحكم بيخروجهم اصلا وفرعا من (١) الملة. ولم يفهم هذلا الحقيقة احدفهم البخاري رحمه الله فانه قال. باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عندلا الا لمن اذن له الاية. ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن انيس انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان ، ثم قال عن ابي سعيد الخدري بالسند الصحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عزوجل يـ دم يقول لبيك وسمديك فينادي بصوتان الله يامرك ان تيفرج من ذريتك بعثا الى النار. فبين سبحانه ان المنادى عنه غير لا لقوله ان الله يامرك والحمد لله. واما احمد بن حنبل فانما ابا أن يقول أن القرءان مخلوق وحمله الظالم على أن يناظر لا وقال له القرءان شيء أو غير شيء فإن قات انه غير شيء كفرت وإن قلت أنه شيء فقد قال الله خالق كل شيء، فهل يدخل القرءان فيه أم لا

<sup>(</sup>۱) خ عن

فأبي أن يناظره حتى لا ينزل الباطل والحق في منزلة سواء ، ولو جاء القائل ان القرُّان شارق الي احمد بن حنبل مجبى، المسترشد لا رشدلا وأجابه . ولما نزل منزلة القدرة وعضده السلطان سكت عنه لئلا يقع منه ما يفتين به الملك والناس وراى فداء الدين بنفسه فكانت منزلة سنية لم تكن لاحد في الاسلام. وقد ورد في الصحيح حديث صحيح اذا قضى الله في الساء امرا سمعت الملائكة كهيئة السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا حتى اذا فزع عن قلو بهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق فيقولون الحق الحق فتعلق به بعض هؤلاء المبتدعة وقالوا هذا نص في ان كلام الله صوت وقد بينالا في شرح الحديث وغيره. وتحقيق القول فيه ان الله تعالى اوحي الى رسوله اذا قضى الله ولم يقل تكلم الله ولا اذا قال الله. والقضاء فى اللغة والشرع يرد على معان كشرة وقد يجتمل ان يكون المعنى اذا قال الله بواسطة فقهم عنه تكلم به اليهم فيغشون لتقل قوله على الملائكة كما قال يغلب النبي ثقل القول فيغشى عليه كانه الجرس وهو نحو من السلسلة على الصفا و بعض الملائكة اقوى من بعض كما ان بعض الادميين اقوى من بعض فقوة جبريل في الملائكة على القبول

من الله يناسب قولًا محمد صلى الله عليه وسلم في الادميين على قبول القول من جبريل ولو كان كلام الله صوتًا لما كان صوت جبريل لمحد صلى الله عليه وسلم كالجرس وكارم الله لجبريل كالسلسلة لا يصبح بهذا التقدير نعم ولا كالرعد ولا اعظم منه. واما كونه له يد و يمن فانه له ثابت قطعا اذ هو نص القرآن وكذلك ذوعين فانه ثابت قطعا ولما جاء في القرآن كلاهما قال علماؤنا المتقدمون ان اليدين صفة ثابتة فى القرءان ليس لها كيفية وحملها المتأخرون من اصحابنا على القدرة • والذي قال في ادم لما خلقت بيدي قال تبارك الذي بيده الملك . وقال بل يدالا مبسوطتان وقال والسموات مطويات بيمينه. و\_ف الحديث الصحيح و كلتا يديه يمين • والذي خلق به ءادم و يطوى به السموات هو الذي به الملك وهو يقبض به الأرض • في البخاري يقبض الارض ويطوي الساء بيمينه . وذكر الحديث وذلك كأه عبارتاعن القدرتاوضرب الله اليدمثلا اذهىءاله التصرف عندناو المحاولة فانهما المرادهناو اوضح العلم لنا مناوذاك تصديق قولهو في انفسكم افلا تبصرون. وامابعض اصحابنا فقد قال ان معنى قوله والسمو ات مطويات بيمينه اي(١)

<sup>(</sup>۱) هذا في خ

بقسمه ان يفني (١) الخلق فقول ضعيف وانما هي كناية عن القدرة كما بينا . وهبك وجد للقسم ههنا محتملا ما ذا يصنع بذكر الممين في الحديث الصحيح • واما ذكر الكف فلم يرد في القرءان ولكنه ورد في الحديث الصحيح • ولعلهائنا نكتة بديعة • وذلك انه ما جاء في القرءان من احوال الصفات الثابتة نقلا قطعا قالوا انها صفات لا تتأول وما جاء في اخبار الاحاد اولوها ولم يوجبوا لله منها (٢) صفة - وقوله إن الصدقة تقع في كف الرحمن كلام صحيح يشهد له القرءان والسنة فان الله تعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فعبر عن نفسه الكريمة بالمستقرض فمن دفع اليه شيئا فقد وقع ما دفع في كف المستقرض كما انه قال مرضت فلم تعدني افيكون المرض صفة ولا يشك في انه لا يكون. كذلك الكف • واما الساعد فليس في حديث صحيح وكذلك ذكر الذراع فلم يصح في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر من غلظ جلد الكافر اثنانوار بعون ذراعا وان ضرسه مثل احد وان مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة وهو صحيح

<sup>(</sup>١) هذا اقرب ما يظهر (٢) هذ في خ

وقال ولو ان رصاصة مثل هذه واشار الى الجمجمة ارسات من السماء الى الارض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الارض قبل الليل ولو انها ارسلت من رأس السلسلة لسارت اربعين خريفا الليل والنهار قبل أن يبلغ قعرها أو اصلها · ناما ذكرها مضافا الى الجبار (١) فباطل · واراد بساعد الله ان صح الذي ينتقم الله به كما ان سيف الله الذي ينتقم به كما ان سيف الله الذي ينتقم به من الكفر (٢) ويستوفى به القبض واراد بالذراع مملوكة كبيرة المساحة فامر ان يذرع بها ما عندلا من الساحة فانه كما قال وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون وكخمسين الف سنة . فالا زمنة تكون عنده في طول الساحة ما يشبه به فيامر لا (٣) بمقدار يناسبه • واما ذكر الاصابع فصحيح واكن لم ترد مضافة اليه وانما ورد انه يضع السموات على اصبع والارضين على اصبع ثم يهزهن الحديث ولا ينكر ان يكون لله اصابع ولكن ليست صفات له ولا متصلة (٤)ولا يقتضي الظاهر ذاك فلا نرده باطنا فيضيفوها الى الله وقولوها مطلقة

<sup>(</sup>١) هذا اقرب ما يظهر (٢) خ الكفار (٣) خ ياسر له(٤)في خ زيادة له والظاهر به

كما جاءت تكونوا ،اخذين بالظاهر • والمعنى فيهان الجامع (١)للمخاطب الاصابع فضرب له المثل به • واحفظوا نكتة بديعة وهي ان الشرع جاء باليدين واليد والكف والاصابع وقل الساعد والذراع مفردات فلا تصلوها وتجعلوها عضوا وتضيفوها وتركبوها بعضها الى بمض فإنكم تخرجون عن الظاهر الى باطن التشبيه والتمثيل الذي نفاه عن نفسه فما فرق لا يجمع وما جمع من صفاته العليا لا يفرق • واما القدم والرجل فصحيح • وردا مضافين الى الله • واما الساق فلم يرد مضافا اليه لا في حديث كيرح ولا سقيم • وانها قال الله يوم يكشف عن ساق • ما الساق • واي ساق • ومن ذوي (٢) السوق • واما الوطء بالقدم فلم يرد في حديث صحيح اما انه ورد في الحديث الضميف • آخر وطئة وطئها الله تعالى بوج يعني الطائف اشارة الى انها آخر غزوة انتقم فيها من الكفار وذلك مشهور في لسان المخاطبين بالقر.ان قال الشاعر

وطئنا وطيا على حنق ﴿ وطئي المقدِر ثَابِت الهُرمِ ولا يبعد الله يوسَّشُف مِن ساق من يقول انه ذو ساق ومن الذي

<sup>(</sup>١) في خ الجامع للمتمرق المأخوذ للمخاطب (٢) الظاهر ذو و

يمنعهم ان يقولوا انه هذا الساق قال الشاءر

عجبت من نفسي ومن اشفاقها \* ومن طراد الطير عن ارزاقها عجبت من نفسي ومن اشفاقها \* ومن طراد الطير عن ارزاقها

واما حديث المخاصرة فعنعيف وهو في اللغمة ما خوذ من خصر وقد يكون الجارحة وقد يكون من المخصرة وهي العما المعني يعطيه ما يعتمد عليه ويدنيه منه بالمني والامان حتى يكون بمنزلة من خاصر الملك . ثم يقال لهم قوله يضع السبوات على اصبع ويقلب القلوب باصابع الرحمن من ابن لكم ان اصابع الوضع المطلقة هي اصابع التقليب المضافة اليه . ثم انه قال ولتصنع على عيني . وقال تجري باعيننا من قال لكم انها عينان . وقال بيدي ويدي من قال لكم انها ايدي . فان قيل قوله والماء بنيناها بايد لذا اتفقت الامة على انها لا تنافيها فلا سبيل ان تحكون جمع يد . ثم يقال لكم لم لا تصلون بين القدم والرجل والساق والخاصرة والجنب ـ والجنب عبارة عن جهية القصد لانه قال فرطت في جنب الله ولا يكون ذلك ابدا الا من جهة طاعة لا تفريط في الجارحة منك ولا في الصفة منه سبحانه - ثم تصلون الاصبح بالكف بالذراع والساعد وتجمعون صورة فرقها العقل والشرع. أن هذا

لهو الكفر العظيم والحسران المبين. ثم الوطء هو وضع القدم بثقل وليس الباري ذا اجزاء تنتقل. فإن قبل ففي الحديث ان العرش ليمط به اطبط الرحل براكبه. قلنا هذه باء السبب والمحلوقات كلما تشط به اي من اجله. فإن قبل اجمعت الامة على الله اصابع الوضع هي اصابع تقليب القلب. قلنا اجمعت الامة على النه السبت هي. فإن قبل عمن. قبل له وقل انت عمن. وتحقيق المسألة أن احدا لم يقل قط أن الاصابع والكف صفة أنها اختلفوا فيها جاء به القرآن من طريق الاحاد فلا يثبت العلماء بها صفة وأنها اقتحم ذلك هذه الطائفة العوجاء، وأما الضحك والغرح فحديث صحيح ولكن اجمعت الامة على أنها ليست بصفات وأنها الضحك عارة عما يكون من فضله ويفيض من عطائه كما يقال ضحكت الارض اذا

يضاحك الشمس منها كموكب شرق \* موزر بعميم النبت مكتهل وعقال آخز

ابرزت زينتها قال ابونصير

غمر الرداء اذا تبسم ضاحكا \* غلقت لضحكته رقاب المال والفرح عبارة عما يظهر عنده من الجود والسخاء والبشر والقبول والاقبال . لهم (١) كذا بالاصل ولعل ثم حذفا هكذا ثم يقال لهم .

## e\_\_\_\_\_oooo-oooo-oooo

على م تقواوت انه يفرح ويمشي ويهرول وياتي ويسزل. فعل يجوع ويعطش ويمشى ويمرض ويحتاح ويعرى . فان قالوا لا . قلنا فقد قال عبدي مرضت فلم تعدني جعت فلم تطعمني عطشت فلم تسقني وفي رواية استكسيتك فلم تكسني فيقول وكيف يكون ذلك وانت رب العالمين يقول كان ذاك بعبدي فلان ولر فعلت به ذلك لوجدتني عنده في حديث طويل هذا معناه . فان قالوا لا نقول بهذه لانها آفات وهذه صفات تلنا لهم بل هي جوارح وادوات وهي کلها نقص و آفات فان هذه الجوارح كلها آنما وضعت للعبد جبلة لنقصه يتوصل ويتوسل بها الى قصده . ومن !، الرل والقولا وأنما هو أذا أراد شيئًا قال له كـن فيكون بلا (١) اله له ولا جارحة ، فكما اضاف هذه الالفاظ الجوارحية عندنا الى نفسه كذلك اضاف البيت والدار اليه فهل بيته الذي هو الكعبة على قدره او السكبر منه وهل يدخله ام لا وداره هل يسكنها او يدخلها . وانتم معشر الغافلين او قل الجاهلين ان خسرتم (٢) فاصب بالضالين الكافرين مقتل الخطاب الصحيح فيهم . الارض كلها لله والمساجد لله والكعبة بيت الله والجنة دار الله واذا اراد الله ان يشرف

<sup>(</sup>١) في خ فلا الة عندة . وهذا هو المتعين . (٢) هذ أغرب ما ظهر من المحو

بیتا او دارا او آدم او عیسی قال انه منه وله وبیده کان والی جنبه يقعده وعلى عرشه ينزله معه وكل دلك له ويده (١) ورجله وقدمه وذراعه وساعده، ولا سيما اذا تصرف في طاءته الا ترى الى قوله في الحديث الذي رويتم فساعد الله اشد وموساه احد فجعل له ساءدا وموسى والاضافة واحدة والكل صحيح المعنى حتى . (٢) وابرا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته فقد تكلمنا على الحديث في مواضع واملينا فيه ما شاء الله ان على ولم يتفق لاحد فيه من الجمع ما اتفق لنا . ولبابه ان اصل القول معناة ثلاثة اوجه الاول ان يحكون المراد به (٣) صورة الرحمن الثاني ان المراد صورة آدم نفسه الثالث أن المراد صورة العبد الملطوم الدني جاء الحديث على سببه حين لطم وجهه فقال اجتنبوا الوجه فالنب الله خلق آدم على صورته فرجم الثلاثة الاقوال الى اثنين وها ان يعرد الضمير الى آدم اصلا او تبعا او يعود الى الله فإن قلنا انه يعود الى آدم كان معناه اكرمه فال اباك على صورته وكان ذلك اوعظ له من ان يقول له فانك على صورته لا ن للرء ممكن أن علين من نفسه ما يمتهن (٤) من أبيه فأن الموجود (١) معطوف هو و ما بعده على له (٢و٣) هذامو جو دفي خ (٤) كذا بالاصل والصواب مالا يمتهن

اذا اشبه من له حرمة عندك راعبت شبهه جبلة وشريعة ومروءة الا ترى الى قول القائل

احب لحبها السودان حي الله احب لحسبها سود الكلاب وقال الآخر:

اشبت اعداءي فصرت احبهم الخصار حظي منك حظي منهم وان قلنا يعود الضمير الى الله كان معنالا تشريف العضو بان فيه طرق العلم كايا البصر والسمع والشم والمذوق واللمس وفيه شروط قيام العقل بالقلب او هو محل العقل على اختلاف غير ضار (١) في الدين ولا يصح ان يكون ءادم ولا احد على صورة الرحمن باجماع واذا بطل الظاهر فلا معنى لا عتقاد المحال الذي يبطله العقل في الباطن فإن العقل يزكي الشرع والشاهد بعد الله ومن المحال ان يأتى الشاهد مجرحة المزكى وتكذيبه فان ذلك عائد بابطال قوله وقد بينا ما كان يقوله ابو يعلى بن الفراء الحنبلي أنه يلتزم في صفة الباري كل شيء الا اللحية والفرج فانظروا نبهكم (٢) الله الى هذا المفتري (٣) على الشريعة ـــين جنب الله تعالى ويقال له فان التزام الظاهر وابن

(١) خ ضائر (٢) خ ثبتكم (٣) الافتراء

صفات المعانى من العملم والقدرة والكلام والارادة والحياة والسمع والبصر واذا ثبتت الجوارح الظاهرة فابن الباطنة من القلب ونحولا فان قال هذه صفات نقص بقال له تكون صفات كال بان يذهب عنها الآلام واللذات والقاذورات كما ذكر تعالى عن صفات اهل الجنة وكما فعلتم فى الجوارح الظاهرة واذا بافتم الى هذا المقام فاحمدواالله على ما وهبكم من العصمة عن هذلا البدعة . ومن استطاع على التاويل وفهم المعنى فبها ونعمت ومن قصر نظرلا التزم الايمان ونبني التشبيه واعتقد تقديس الرب عن الا فات والنظير ولا تصفولا الا بما صح ولا تنسبوا اليه الاما ثبت فانتم تعلمون انه لا يقبل على احد من الخاق الا العدل فكيف تقبلون على راكم من لم تعرف عينه ولم تثبت عدالته فيضاف اليه ويحكم به عليه. والاحاديث الصعيحة في هذا الباب على ثلاث مراتب، الاول ما ورد من الالفاظ كمال محض ليس للافيات والنقائص فيه حظ فهذا يجب اعتقادلا الثانية ما ورد وهو نقص محض فهذا ليس لله فيه نصيب فلا يضاف اليه الا وهومحجوب عنها فى المعنى ضرورة كقوله عبدى مرضت فلم تعدنى وما اشبهه الثالثة ما يكون كالا ولكنه يوهم تشهيها ، فاما الذي ورد كسالا محضا

كالوحدانيه والعلم والقدرة والارادة والحياة والسمم والبصر والاحاطة والتقدير والتدبير وعدم المال والنظير فلا كلام فيه ولا توقف. وأما الذي ورد بالا فات المحضة والنقائص كقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وتوله جبت نلير تطعمني وعطشت نقد علم المحفوظون والملفوظون والعالم والجاهل ان ذاك كناية وانه واسطة عمن تتعلق به هذلا النقائص ولكنه اضافها الى نفسه الكريمة القدسة تكرمة لوليه وتشريفا واستلطافا للقلوب وتليينا. وهذا أيها العاقلون تنبسه لكم على ما ورد من الالفاظ المحتملة فانه ذكر الالفاظ الكاملة المعانى السالمة فوجبت له وذكر الالفاظ الناقصة والمعاني الدنية فنزلا (١)عنها قطعا: فاذا جمات الالفاظ المحتملة التي تكون للكال بوجه وللنقصان بوجه وجب على كل مومن حصيف ان يجمله كناية عن المعانى التي تجوز عليه وينفي عنه ما لا يجوز عليه. فقوله في اليد والساعد والكف والاصبع عبارات بديعة تدل على معان شريفة فإن الساعد عندالعرب عليه كانت تعول في القولا والبطش والشدلا الاترى الى قول الزبير وقد ضرب قابان المضروب وفصله وتحاوز الى ما تحته فقال له قائل

<sup>(</sup>١) أو فتننيه

ان هذا السيف (١) فقال ما هو السيف أعا هو الساعد ولهـذا قال النبي في حديث ابي الاحوص عن ابيه فيجدع هـ فع فقول ضرر ويقول بحيرة فساند الله اشد وموسالا احد تشديدا (٢) له على ما اتى من الفعل القبيح وتحذيرا له من النقمة والجزاء، واضاف الساعد الى الله لان الامركاه لله كالضاف الموسى اليه. وكذلك قوله أن العدقة تقم في كف الرحن عبر بها عن كف المسكر بن تكرمة له حتى لقد قال بعضهم أن قوله اليد العليا خير من الديد السفلي المراد باليد العليا يد السائل المعطى الآخذ لهذا المبنى. واضافها اليه تكرمة كما قال ناقة الله وامثاله كثيرة. وقد بينا ذكر الاصابع وحكمته في ذكر التقليب به . وما يقاب بالاصابح يكون ايسر واهون ويكون اس ع فاراد الباري ان يبون عند قدرته مندار السموات والارض والمخلوقات واراد في جمل القاب بين اصبعان الاشارة بذلك الى سرعة تقلبه وخفائه وحقارته رهو والمخاوقات سواء فى حقارة ذلك عنده وحقارته بالاضافة الى قدرته. وقيل كني بالاصبعين عن اللمتين له من الماك له في الايعاد بالخير وتصديق الحق ، ومن الشيطان

<sup>(</sup>١) في خ لسيفا (٢) في خ تهديدا

لمة في الايماد مااشر والتكذيب بالحق. واما الذراع فقد بينا بانه أنما ورد مطلقا غير مضاف الى الله قال الله سبحانه ذرعها سبعون ذراعا فاسلكولا. والحديث الذي بذراع الجبار لم يصح كما قدمنا. وانها الصحيح في اسناده عن ابي هر يرته غلظ جلد الكافر اربعون ذراءا فطالها غير مضاف فلا يلتفت الى حديث الاضافة ﴿ عاصمة ﴿ مما یتماق بها ویستذکر به وجری فیه توتف وغلط احادیث یعارض ظاهرها القتضي بالعتل لا تتعلق بالباري ولا صفاته ولكنها تتعلق بها اخبر عنه من الماني وقد سبق بيانها بان العقل والشرع صنوان وان العتل وزكي الشرع ولا يجرح الشاهد المزكى ولا يكذبه فان ذاك ابطال له . واحكام العقل ثلاثـة واجب وجائز ومستحيل فاما الواجب والستحيل فالشرع لا يثبتها ولا ينفيهما (١) لانـ لم يات لبيان المحسوسات والضروريات وأنما جاء ليمسن جائزا ويببن حكما ابتـ لائيا وعلى الواجب والستحيل بـنى الشرع الادلة وبهذا وقــع احتجاجه واليها في النظر كان مرجع البيات منه فاذا جاء ما ينفي العقل ظاهرًا فلا بد أيضًا من تاويله لان حمله علىظاهرًا محال فيكون (١) اي لا يتعرض لهما

غير مغهوم والشرع لا ياتى بـ فـ لا بد من تاويله . والا خار على ثلاثة اقسام متواتر وهو قليل بال عزيز ومستفيض وهو كئير و آحاد وهو جملة اخبار الشرع وفي القرءان من التواتر ما يغني والمستفيض والاحاد اذا جاء في الآثار يرد الاحاد جماعة منهم ملك رضي الله عنه في مواضع تعارضها اصول الشرع والقدرية لا تلتفت اليها (١) ولكنها تتناقض فيها وقد بينا حقيقة الاخبار في كتب الاصول ونحن نورد من ذلك امثلة مختلفة المباني على خبر على قال الذي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة ان الشيطان لا يتمثل بي . فهذا يعلم قطعا انه لا يرى ذات النبي لوجمين احدها ان ذاته لا تدرك في اليقظة فضلا عن المنام الناني انه يرالا في صورة تخالف صورته الكريمة فدل على ان هنالك محذرفا تقديره من رأى مثالي فقد رءاني اي يكرون ذلك دليلا على انه رأى الحني كا قال في رواية اخرى فقد رأى الحق اذ الشيطان وان لعب بالانسان فى يقظته ومنامه فلا يلعب به بواسطة النبي فكان ذلك المثال الذي يرى في المنام هو مــــــنال النـــبي ضرب عنـــه حتما . وقــــد سألت (١) أي ألى الآحاد

نشمند (١) عن الرجل يرى النبي في المنام فيقول له كان كذا او افعل كذا مما يوافق الحق او يخالف ما روى عنه او ما يقتضيه القياس فقال لي ذلك لا يوجب حكما ليس بشك في حقيقة المثال وتصديق الرؤيا ولكن لان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه لا يو أـق بـه في تحصيل ما رأي فان المستيقظ قد يفوته التحصيل ويذهب عنه الوعي بغفلة او ذهول او نسيان فكيف مجال النوم انتهى قوله. قال القاضى ابو بكر رضى الله عنه وقد بينا ان الرؤيا اوهام او حقيقة ادراك على الاختلاف في ذلك . وعندي إنه حقيقة ادراك ولكن الملك يضرب بها المشل وذلك مختص مجالة النوم تصرف فيه الاشياء عن ظواهرها وتحري الكنايات والمجازات البعيدة فيها باذن صاحب الشريعة ووضعه كما انه منع الكرنايات في بيان التوحيد ووضع الاحكام وجرى كل على حكمه وبابه ١٥ خبر ١٥ قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكنب ما يكون الى يوم الساعة قال القاضي أبي بكر رضي الله عنه فقد اخبر الله انه خلق العرش والكرسي والقلم واللوح وامر القلم فكرتب فائتلفت هاهنا خمسة

<sup>(</sup>١) هر ابو حامد الغزالي وا لكلمة اعجمية معناها عالم العلماء

معان. المعنى الأول العرش ولاخلاف بين المصلين ان العرش مخلوق جسم محدث عن اول سابق لعدم ولكنهم اختلفوا هل عبارة عن المخلوقات اجمع ام عن مخلوق اعظم منها قـــدرا واعلا منها مكانا والصحيح انهما جميعا صحيحان موجودان. المعنى الثاني الكرسي وقد اختلف الناس فيه فمنهم من قال انه العلم وقيل انه موضع القدس ومعنالا ان العرش منصوب كهيئتي الدست والكرسي موجود تحته كهيئة الكرسي الموضوع للملك في الدنيا يـرقى الى الدست عليه ويضع اذا جلس قدميه فيه وهي جلسة الجبارين فيماشاهدتهم عليه. ولم يرد فى هيئته حديث نعول عليه فلا يلتنت اليه. اما الله من الجائز ان يكون الحال كذلك والله (١) اعلم بوجه الحكمة في خلقه اذ لا يصبح بجال في المعقول ان يكون مقرا له ونحن لانعلم الحكمة سية خلق الذر فكيف ان نعلم الحكمة فى خلق العرش والكرسي فلا معارضة بين القول بن فيجب الايمان بالورود والتجويز للمعني بن، واعتقاد وجوب سعة العلم للكل، وتنزيه الرب عن الحلول والاتصال ونكون حينتذ من الراسخين بفضل الله ، المعنى الثالث القلم ليس

<sup>(</sup>١) خ ربنا

يمتنع ان يكون جسا مؤلفا ولاخلاف بين الامة انه كذلك وقد تظاهرت الاخبار والآثار انها اقبلام وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في روايــة الصحيح صريفها في ليلة الاسراء في العلو الاعلا. ويحتمل ان يكون اول مخلوق قبلها واحدا فكتب ثم خلقت سائر الاقلام بعده ، ويجتمل ان يكون قوله اول ما خلق الله القلم عبارتاءن الجنس لا عن الواحد ، والظاهر عندي انه واحد خلقت بعده اقسلام سواه والله اعلم ، المعنى الرابع انه قال له اكتب ، قد بينا في قانون التاويل وجه الحاجة الى الكتابة وفضل الله فيها على الخلق وما يدفع من مضرتهم و يرفع من حاجتهم ، ولما قال في الحديث فقال له اكتب دل على ان هنالك مكتوبا فيه وهو المعنى الخامس عبر عنه في آية باللوح وفي ءاخر (١) بالرق المنشور ويحتمل ان يكون لفظين لمعنى واحد ويتمل ان يكونا لفظين لمعنيين والظاهر انهما وأحد له اسمان بل له اسماء المذكور منها هذان الاسمات وعند الانتهاء الى هذا المقام قالت طائفة ان هذه (٢) عبارة عن انتقاش المعلومات في قلوب العالمين، وعبر عنه بالقلم والكتب مجازا اذ معنى الكتابة تشت (٣)صور

<sup>(</sup>١) كذا باصل والاولى اخرى (٢) خ هذا (٣) او تشبيث

العلوم وذلك كله ثابت \_\_ قلوب العالمين فعبر به (١) عنه . وهذا المعنى وان كان جائزا في ذاته صحيحا في وجوده فلا نقف بالقول فيه بل نقول انه مكتوب في جسم بجسم وفي مؤلف بمؤلف ويكوب ذلك كاه من خلق الله وحكمه وحكمته بان كتبه محسوسا ومعقولا وجعله بالمعنيين موصولاً . وأذا كان كل ذلك جائزًا فهذا هوالظاهر فان الله قال انــه اول ما خاق القلم وقال له اكتب ولم يكن هنالك عالم ينتقش في قلبه معلوم فعبر عنه بانه مكتوب. وانما خلق ما خلَّق وكتب ما كتب ثم انشأ الخلق اطوارا وعلمهم بالـقول البيان، وبالقلم الكتاب، واخبر عن الوجهين بقوله: الرحمن علم القرءان خلق الانسان علمه البيان (٢) وبقوله: اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم وقد زاد بعضهم بان هنالك دوالا وجعلها مذكورة في قوله ن والقلم ، وهذلا دعوى من غير برهان فائت المداد مادلا لنا في تصوير القلم لما يكتبه في وجه اللوح وكتاب قلم الله لايحتاج الى مادلة اما انه لو ثبت طريق وجودها لقلنا به وان (٣) لم يثبت فقد استغنى عنه ﴿ تَكُملُهُ ﴿

<sup>(</sup>۱) موجود في خ (۲) في الاصل زيادة: و بالقلم و اكتاب و الظاهر انه زِائد اذ لإ ار تباط له بساق الكلام (۳) الظاهر اذ

وتبقي ههنا نكتة وهي ان كتابه يجتمل ان يكون بخلاف كتابةالخلق ويحتمل ان يكون مثلها فقد روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على اصحابه وفي يدلا كتابان فقال عن الذي في يده اليمني هذا كتاب من رب العالم فيه اسماء اهل الجنة واسماء ابائهم وقبائلهم شم اجمل على ءاخرهم فلا ياد فيهم ولا ينقص منهم ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمان فيه اسماء اهمل النار واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل ءاخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال بيديه فنبذها ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير . ولو أراد احد ان يكتب اسماء اهل بلد في قراطيس تسع بيته ما وسعت فيه فكيف كفه وَلَكُن كُتَابَةُ البَارِي عَلَى مَا تَقْتَضِيهُ قَدْرَتُهُ . وَخَذُوا دَسْتُورًا فَي كَلَامُهُ العربي الذى نظمة لرسوله الانمى الذي آنالا جوامع الكلام وانزل عليه القرءان معجز اللخلق فذكر قصة نوح في خمس وعشرين ءايــة املينا عليكم فيها خمسمائة مسلة وذكر قصة موسى في تسعين ،اية املينا عليم فيها تمان مائة مسلة وافرد ليوسف سورة املينا عليكم فيها الف مسلة وليس يقدر احد من الخلق على ان يجمع في قدر ذلك من الحروف

مقدارها من العلوم فإذا شاهدتم هذه القدرة في المؤلف بين اظهركم فماذا تستغربون من امر فيما غاب عنكم فقدر نفسك على ان الاقلام اجسام تكتب فى الالواح فوق السموات بصرير وتصريف وتقدير وتصوير وان ذلك المكتوب ينكتب في قلوب الملائكة وينتقل منه الى قلوبنا ويثبت بصفته في كل موضع مجسب حاله والكل جائز مقدور ، والحديث فيه صحيح مأثور ﴿ خبر ﴿ ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوتي يوم القيامة بالموت في صورة كبش املح فيوقف على الصور بين الجنة والنارثم يقال ياهل الجنة فيشرئبون ينظرون ثم يقال ياهل النار فيشرئبون ينظرون فيقال لهم اتعرفون هذا فيقولون نعم هذا هو الموت فيذبح ثم ينادي منادى ياهل الجنة خلود فلا موت وياهل النار خلود فلا موت فلولا ان الله قضى لاهل الجنة الحيالة والبقاء لماتوا فرحا ولولا ان الله قضى لاهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. قال القاضي ابو بكر رضى الله عنه لما سمع الناس هذا الحديث من ذهاب الصدر الأول قالت طائفة لا نقبله فإنه خبر واحد وايضا فإنه جاء عا يناقض العقا فإن الموت عرض والعرض لا ينقلب جسا ولا يعقل فيه ذبحا ولما استحال ذلك

عقلا وجب ان يمنح الحديث ردا. وقالت طائفة اخرى ان كان ظاهرً الله عالا فان تاويله جائز واختلفوا في وجه تاويله على اقوال قد بيناها في كتاب المشكلين اصلها قولان اجدها ان هذا مثل كما لو راى احد ذلك في المنام في زمان و باء فيقال له هذا الوياء قد زال ويقع في المنام ان ذلك هو الوباء وأنه بذبحه يرتفع عن الكان الذي هو فيه . وهذا له رونق، ورعا تلفق وتنمق وءاخر الا مر لا يستمر ولا يتحقق. الناني ان الذي يوتي به متولى الموت وكل ميت يعرفه فإنه يتولالا فإذا استقرت المعرفة بـ اعدم لهم العدم الذي عهدولا ولو شا، ربنا لخلق لهم العلم بذلك ضرورة ولكنهرتب لهم هذلا القصة بهذلا الحكمة ويعبر عن المتولى لذلك الشيء باسم ذلك الشيء وقال فصيحهم:

يايها الزاكب الزخبي مطينه الله سائل بي اسدماه في الله الموت وقل هم بادروابالعذروالتمسوا الله قولا يبريكم الى الله الموت والذي يعضد هذا التأويل ويحققه قوله تعالى والذي كفروا أعماله كسراب بقيعة يحسبه الضم ن ماء حتى اذا جاءلا لم يجدلا شيئا ووجدالله عندلا فوفالا حسابه فأخبر عن جزائه بذاته الكريمة فكذلك يخبر عن

الموت عتوليه فاعلموا ذلك وقد مهدنا القول مستوفى في تفاصيل الخبر في كتاب المشكلين بما لبابه ان خروج الروح من الجسد ان لم يكن موتًا اذ كان الموت لا يكون حياة الا برجوعه الى الجَسْد فاذا ذبح الكبش ولم يخرج روحه فلا يرى احد الموت وإب رآه بعد خروج روحه فلم يذبح الموت وان رآه وقد خرج بعضه فليسعوت والموت في حقيقته لا يتمعض وان توقفنا في الروح هل يدخل أو يخرج وإن قال أرى مقدماته عاد إلى المجاز وأهل القيامة لم تبق لهم غريبة لم يروها ولا عادة منخرقة إلا عاينوها فإنهم رأوا الاجسام الثقال تعلو وعاينوا فى الصراط الاجسام الثقال تمشيعلى المجوز الدحض ثابتة وتجري كجري الخيل وتسير سير الزيح وتخطو خطو البرق وأحسوا بالظم قد ارتفع من شرب الحوض ورأوا العرق يسيل فياخذ كل إنسان عرقه على مقدار ذنوبه فيكرون الشخصان متجاورين فى سطح كيخبرة النغي وأحدهما قد غرق فى العرق حتى شرق وجارلا قد بلغر إلى نصف ساقه وزأوا المقسطين على كراسي في الهواء قعود إلى غير ذلكِ مِن عظم الآيات. وأعظم منه الحياة بعد الموت والقيام من الرفالة إلى الحيالة فقد تحققوا الحياة أولا وثالثا والموت ثانيا فلاسالف إلا وقد حصل عندهم في باب كان، وستصبرا عليه ذيل العرفان فلو ذاح لل يت قبل البعث لقال من رآه ولم يمث اني قداسترحت من الموت. وم يرى الموت قد ذبح وهو قد كان ذبيح قبل ذلك وقطع آرابًا ثم عاد حيا فكيف يمتنع عنده أن يعود الموت بعد الذبيح حيا فكيف يانس بذبحه مع تجويز عود لاف أنى لهم نفس مطمئنة أم كيف يتحققون الخلود في نار أو جنة هيهات ليست الحقائق في هذلا الطرائيق. ولا تنال المعاني، بالاماني، ولا توخذ التحف، من الصحف. وإنما هي منقولة من الفؤاد إلى الفؤاد، بواسطةاللسان وَالْآذَانَ . وَنَبَدُ الْمُالَ ، بشد الرحال ، وأعمال المَطّي ، الى المكان القصبي. وملاحظة الاعيان، بالعيان، وتحقيق القول ـف ذلك أن الروح تخرج من الجسد في الدنيا على أنواع تجمعها حالتان إحداها أن تنتقض البنية ، وتنفك الرتبة . والثانية أن تزهق الروح والبنية مجالها من وقص أو رفس ومع عمل من الادمي كالخنق ولدم القلب ورض الانتبين وغير ذلك من الانواع الخني على الناسوجه اتصالها بالموت. والموت وإن اعتقده المعتقدون خروج الروح من اليجسد وأن الدروح جسم ولا بد له من منفذ

لضيقته (١) المذكورة فإذا وقع الحنق فمن ابن تيخرجوالمنفذ مستد. وان قبال هو جسم لطيف قبلنا اللطيف والكثيف له محله وسبيله بصفته (٢) والذي يدل عليه ان الربيح التي هي شبيه الروح في الحروف تاليفا، وفي الاشتقاق وزنا وتصريفا، وفي الكيفية ظنا وتخمينا، اذا سد عليها المنفذ لم يكن لها مخرج ولقد روي ان الخزنة فتحت على عاد منفذ الريح في مسلك محصور مثل حلقة الخاتم وعتت حتى فعلت ما فعلت بقدرة من مكنها فتمكنت. فأفاد أنــه لا يكون سلوكها الاعلى مسلك بقدر فعلها . ومن يظن ان الروح لها دخول وخروج كدخول الاجسام وخروجها في المعتاد فيها. هیهات له هیمات المدی. بل له ممنی بدیع یبرزه النظر، ویشهد له الخبر. فإن قيل فقد روى ان يجي ذبح او نشر ولم يمت قلنا اخبار من (٣) غير احبار . ولو صحت لقلنا انه ذبيح شم احيي وقد احيي بعد الموت في الدنيا جماعة . ولا بن ابنها (٤) كتاب فيهم كبير مفيد وقد يمكن ان يذبح الحي فلا يموت. فإن قيل فحركة المذبوح بعد الذبح ما هي قلنا لهم هي عندهم مستمارة وحقيقتها نبينها إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) او لصفته (٢) اقرب ما ظهر (٣) خ عن (٤) اقرب ما ظهر

فإن قيل فكيف ياكل أهل الجنة من لحم حيوانها مع بقاء الحيالا فقد روى أنه يقع بين أيديهم مشويا . قلنا و يجوز أن يكون مع ذلك حيا سويا. ويلقم وهو يتكلم. وكما انشؤوا من غير استواء، كذلك يوكل حيا من غير اشتواء. وسقطت الذكاة لان الجنة ليست بدار تكليف. ولما سقطت الذكاة سقطت متعلقاتها ، والله أعلم. وطريقة الكلام في المسألة المتقدمة ان الله يخلق لهم العلم اليقيني في داراليقين بان الموت لا يعود أبدا. ولو خلق لهم هذا العلم ابتداء دون ذبح شيء لكان ذلك واقعا موقعه ولكنه بجكمته جعله مخلوقا منوطا بسبب كما عند العلم اليقيني في الدنيا ان من ذبح او مات لا يمود فيها ابدا فرتب لهم سبحانه شيئا يشبهه حتى يكون العلم الثاني على ما رتب عليه العلم الاول وثبت في نفوسهم العلم بالمراد كا أثبته من قبل وكمان عود الحياة بعد الموت الاول بخبره كذلك يكون امتناع العود فى الموت الثانى بخبره وتطمئن نفوسأهل الجنة بالخلود ويزيدهم قوله لهم احل عليكم رضوانى فلا أسخط بعده أبدا. ويقم اليأس عملا ولئك وتطبق عليهم النار وينفذ الحكم ويقع الفصل ويظهر الوعد الصدق. والله يختم لنا ولكم بالحسني برحمته الله يختم لنا ولكم بالحسني برحمته الله حبر الله الم

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الانبياء ليلة الاسرى رؤيا عين لا رؤيا قلب في المنام وذكر فيه انه رأى جميع الانبياء في السهاء ورأى موسى عند قبرلا يصلى مع انه رءالا في الساء وروي انه رءاهم في المسجد الاقصى وصلى ممهم وصلى بهم ورأى عيسى يهادي بين رجلین کانما خرج من دیماس ورأی او قال کأنی انظر الی یونس بلبی وتحييه الجبال وعليه عناءتان قيطوانيتان. ولا جل هذا قال جماء ته مان الا سراء بالنبي كان مناما فأنكروا محيحا جائزا لا نه تعذر عليهم ثقيل يعلو وميت محيا من طريت العادلا واطمأنت بـ نفوس العلماء فإن اعتلاء الثقيل كنزوله وإذا نزل جبريل مع خفته جاز ان يعلو محمد مع تقله والذي يمسك السموات بغير عمد والارض معها بغير امد (١) مجدد بحوز في حكمته ويتيسر في قدرته ان يعلو بالثقيل الي ذلك المنتهى ويجوز ان يحيى له الانبياء فيردهم الله الى هيئتهم فريهم أياه في مواضع مختلفة في أوقات متباينة . ونحن أنما نتكلم مع اهل الملة ومن يتوجه إلى القبلة فإن تكلم معنيا سواهم رجعنا معه الى الاصل المتقدم ويجوز ان يقول النبي في يونس كــأبي اراه يلبي كما

<sup>(</sup>١) او امر (٢) خ و يريهم

تنقول انت اليوم كاني بالنبي محمد في عرفة في حجته والناس حوله واسامة رديفه لانك قد تحققته والاول في جهة النبي اصح اذ قال رای و هو جائز اذ قال کانی ﷺ خبر ﷺ ومن ذلك قوله فی حدیث الكسوف رايت الجنة والنار في عرض هذا الحائط ودنت فاردت ان اتناول منها عنقودا فقد علينا ان عرض الحائط لا يتسم لا قل حائط بالمدينة فكيف للجنة وأنما اراد انه رآها في جهة القبلة وهذا مما لا يومن به القدرية ابدا لان الرؤية عندهم انما هي اتصال الاشمة من نور البصر الى المرءى على خطوط مستقيمة او معوجة بجسب اختلاف المناظر وهي بواطل قد بيناها في غير موضع من كتبنا واعًا الرؤية ادراك يخلقه الله تعالى محوز عندنا ان يحمله في الرأس والرجل والحد والظفر وان كان اجرى المادة ان يكون في المقلة. فالمني ان الله خلق لرسوله الادراك وهو في عرض الحائط وخطر بياله أن يتناول منها عنقودا فلو حاول ذلك لا خدلا كما قال لانه قد كان التي في نفسه او سمعه انه ان شاء ان يتناول تمكن وليس من شرط التمكن اللمس بل يمد يده وارادته ياتي ذلك الى ايدلا من مكران بميد بل ارادته وحدها. وهذا كله وان كان خلاف

العادة فانه مقتضي القدرة. ولما بعد ذلك عند القدريه قالوا صقلت له صفحة الحائط فتمثلت له الجنة والنار في ذلك الجسم الصقيل. فيا عجبًا لهم هذا خلاف العادة مما تقتضيه القدرة وليست القدرة في صحة ما يتعلق بها من الجائزات موقوفة على ما قالولا من الصقيل خاصة بل جائزة في الصقل والتفل (١) وإذا جاز صقل الحائط فلا يرى فيه الجنة عن قابله الا محمد جاز.ان يغلق له الادراك وحدلا بها. ويجتمل أن يكون قوله رأيت الجنة والنار. يغ عرض الحائط أي مستقرب يوازي في القرب عرض الحائط بما اطلع عليه منها والتي اليه من التمكن بها وإذا مكن المرء من البعيد صار قريبا كما انه اذا لم عكن كان ابعد من الساء وإن كان مصافيا له وهذا لا يخفي على ناظر منصف. يعضد لا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به وقيال لقريش كنت البارحة في القدس فقالوا له صفه لنا قال فكربت كربة لم يصبني قط مثلها واراني الله ايالا عند دار ابي جهم فطفقت انظر إلى بابه واخبره عنه. فإن كان نقل رؤية فقدرة وآية ، وإن كان خلق له الادراك حتى صار في التبيان له كانه

<sup>(</sup>١) هذا اغرب ما ظهر او الثقال

قريب منه كقرب دار ابي جهم ف ية والكل جائزوربنا عليه قادر. قال القاضي ابو بكر رضي الله عنه وبعد هذا اخبار كثـيرة هذا دستورها وقد يضاف اليها بالجهل ما ليس له اصل كقولهم اول ماخلق الله تمالى العقل فقال له اقبل الحديث وهذا لم يصح ولو تعدل راويه لكارف له وحه بان يخلقه في محل ويكون الخبر عنه صحيحا معقولا وقد بينا انه العلم فإليه يرجع عمنالا وعليه يتركب المراد به. وبقيت بعد ذلك الله معضلة الله وهي ان القيامة يوم عظيم فيه اعلام واحكام واجسام فقد روى في الحوض والصراط احاديث محيحة واما المنران فإُعا ذكر في القرآن وانفرد القرآن بذكر الميزان والوزن وانفردت السنة بذكر الصراط والحوض، اما انه روى عن انس انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم احب ان تشفع لي يوم القيامة قال انا فاعل قال قلت بارسول الله أين اطلبك قال اطلبني اول ما تطاب ي على الصراط قلت ذان لم القك على الصراط قال فاطلب في عند الميزان قال فان لم القك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض. والحديث لم يصح بل انه ثبت في الاحاديث الصحاح من الشفاعة احْرجوا من النار من في قلبه دينار، نصف دينار، شعيرة، ذرة، وذلك عا لا يعرف الا

بالوزن. فكانه نبه بالسنة على ما صرح به القرءان من اس الصراط والحوض. فايا كان هذا الامر هكذا اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال أن الاعمال توزن حقيقة في ميزان له كفتان، وشاهين في قبان ويحمل في الكفتين محائف الحسنات والسيئات و يخلق الله الاعتماد فيها على حسب عمله بها وصفة اعمال عبادلا لها. وانبني ذلك على التعديل والتجويز والتحسين والتقبيح وان الله يفعل ما يشاء ولا يترتب عليه حكم في فعل يناسب عملا من اهل الدنيا. وإنها هو الخبركما جاء. والحكم لله العلى الكبير كما اراد. وتعارضت ءايات الوعد والوعيد وجرى فيها ما بينالا في غير موضع. ومنهم من قال وهم المبتدعة انا يرجع الخبر عن الوزن الى تمريف الله سبحانه العباد بمقادير اعمالهم. ونقل الطبري وغير لا عن مجاهد انه كان يميل الى هذا القول فان كان هذا النقل عنه صحيحا انه لمزلة قدم وفاتحة لن يري قلب الألفاظ لغير صورة مع امكان حملها على ظاهرها وليس يمتنع ان يكون الميزان والوزن على ظاهره وانها يبتى النظر في كيفية وزن الاعمال وهيي اعراض فهاهنا يقف من وقف و يمشي على هدى من مشى فمن كان رأيه الوقوف فمن الأول ينبغي

ان يتمد وشن أراد المشي ليجدن سبيلا ميناء فانه يحد هاهنا ثلاثة معان مين المبرزنا وموزونا وكل واحد منها معلوم وبعضها مرتبط المعض لا يصح أن يفرد منها وأحد عن الآخر للهلازمة التي يقتضيها اللفظ و يقضى بها العقل فقال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فعلمنا أن هنالك وزنا. وقال فمن ثقلت موازينه فعلمنا ان هنالك ميزانا نصا وموزونا نصا نصا (١) لانه قال موازينه بعد قوله تقلت فاقتضى ثقلا فيميزان وذلك هوالموزون فصارت الثلاثة كالهافي القرآن واقتضي ذلك موزونا يخف تارلا ويثقل أخرى فيخف الميزان ويثقل ولم يبق الا تعيين السرزين. وقد ورد الحديث الصحيح اله يوزن عمله من ایرانه و من حسناته و به یخر ج من النار کیا ان بعمله السيء دخلها فاذ ت السيئات ودخل النار روعي له عند الخروج الايمار في درلا شميرلا الى دينار ولو روعي له ذلك في الوزن الاول ما دحل النار لرجحانه له ولكنه تأخر اما لوزت السيئات ورجعها واما لانه مؤخر للخروج من النار وقد بينا ذلك ي موضعه من المشكلين فدل صحيح هذا الخبر على أن أعمال الجوارح (١) كـذا مكرر بالاصل ولعله للتاكيد

توزن وبها ينجو من العذاب او يقع فيه وانه يخرج بما في قلبه من الا عان اذ الاعمال تضعفه فاذا بـ في له مقدار ذرة عصم من الخلود به . ومن مشى فى طريق الوزئ و تبع الفاظه وجدلا صحيحا في كل لفظة حتى اذا بلغ الى تعيين الموزون ولم يتبين له لا ينبني ان يرجع القهقرى فيبطل بل يبق ما تقدم على حقيقته و محته و يسعى في تاويل هذا وتبيينه. ونما يكون الرجوع في قياس الخلف النظري في المعقولات على الوجه الذي بيناه في ابواب النظر فلا نقول اذا لم نعلم عين الموزون يسقط الكل. وأنما وجب الرد في قياس الخلف لا بتناء بعض المقدمات على بعض. واما هاهنا بالفاظ صحيحة ومعان صائبة وامكان موجود فينبغى اذا عرض في اثناء ذلك التعدر ان يفرد بالنظر. وإذا ثبت هذا قلنا قد ثبت أن أعمال العماد مكتوبة في محائف تنشر له فيقع الوزن في الصحائف و يخلق الله فيه الثقل والخفة على حسب عمله بها وهذا كله مبنى على اصل يتخالف فيه الفلاسفة والقدرية التي فرت من الوزن لاجله وذلك ان الثقل والحفة عندهم أعا هو بكثرة الاجزاء وقلتها وعندنا فما يخلقه الله فيها فجرت العادة \_ف الدنيا بإن

يتبع الثقل كثرة الاجزاء والخفة قلتها فاذا خرق العادة ارتبط الثقل والحفة بخلقه. وزمان القيامة زمان خرق العادلا عندنا وعنده . ومجاهد لايحتاج معه إلى هذا بل يلزمه الامر من اول كرة لمساعدته لنا في عموم القدرة وهذا ربط به الثقل والحفة في الدنيا ليجعله سبيلا الى معرفة الخلق بالمقدار. والمقدار في الآخرة أعا يكون عاعمله من الاعمال لا شقل ولا بخفة فيها لانها ليست باجزاء . وقد فعل الله سبحانه في الدنيا فعلا من ربط الثقل والحفة بكثرة الاجزاء عايناه واخبرنا انه يفعل في الآخرة غيره والقدرة عامة فوجب التصديق للخبر اذا لابد من الرجوع الى عمله بها بانفاق منا ومنهم اجمين. فان قيل فيعلمهم فاي حاجة الى الميزات. قلنا نعب الميزات ليس لحاجة ولانصب الصراط لحاجة وأعا ذلك لحكمة ليرى الخلق عيانا ما كان اخبرهم عنه برهانا وللعيان تاثير لابد منه في الدنيا والآخرة كما اخبر به فلا ترجعوا عن الظاهر الى الباطن ولاتحترسوا في امر لابد لكم منه في كيفية احوال الاعمال في الآخرة فانه قد ثبت من تصورها صورا وتشكلها اشكالا مالامدفع فيه لاحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان البقرة وآل

عمران معایاتیان یوم القیامة كأنهما غمامتان او كأنهما خرقان (۱) من طير صواف يظـ لان صاحبهما والسورة لا تأتي والاصوات لا تتشكل والخبر قد صح وتأويل من قال ياتي ثوابها كلام متسور لا علم عنده فيرعد به لسانه ، في الذي ليس من شأنه ، بما لا يتحصل حدوده ، ولا يثبت وجودلا ، وأعا عمل على معان منها أن الصحيفة التي قرأ فيها او كـتب الملك فيها قراء ته تطلبه او ينشي الله له غمامة يقال هذه سورتك التي كنت تقرأ . فان قيل فهذا هو الثواب قلنا نعم ولكن ليست الغامة السورة ولم يرد تسميتها أوابا فكيف بخبر عما يشكل بما يشكل و أنماكان يقول يأتي ثو ابها لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيفسر واما تنفسير المشكل والمحتمل بمشكل محتمل فما لانجوز شريعة ولا يصح عربية ﴿ خبر ﴿ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اله ذكر اخير اهل النار خروجا من النار فقال يوتي ممثل الدنيا وعشرة امتاها وذاك اقل اهل الجذة منزلة فلها سمع قوم هذا عظم ذلك عندهم لوجهين خطأين احدها جهلهم بعموم قدرة الله وعلمه وسعة مخاوقاته قياسا على انفسهم، وقصرا لخواطرهم القاصرة عن منتهى

<sup>(</sup>۱) او فرقان

الماوم. الثاني اعتقادهم ان الجنه هي السموات وهي لاتسع لهذا وكيف وهي من الدنيا فذلك ابعد. قال القاضي ابو بكر رضى الله عنه فقال لي ابو حامد الفزالي انما يوتى مثل الدنيا في القيمة والقدر لا في المساحة وقيد شبر من الجنـة خير الدنيا بغير حصر بمثل ولا بعشرة امثالها ولا باكثر من ذلك كما يقال هذه الياقوتة خير من الف مثقال لا في الوزن ولكن في القيمة والمنفعة لانها تساوي بالتقويم اكثر من الف فقلت هذا المذكور يوتي مثل الدنيا نف عشر مرات مساحة وقيمة فان القيمة لا تنحصر اذ نصيف حورية خير من الدنيا والقدرة متسعة للمساحة والقيمة جميعا والخلاء يجتملها فافرض ماشئت في العدم واخرجهالىالوجود جاز عقلاوصح اذا خلق وجودان وقد روى عن ابن عباس انه قال ليس ـف الجنة من الدنيا الا الاسما وليس هذا باخراج لها من حد المحسوس الى المعقول كما تنقوله الفلاسفة وأعا هو الفرق بينهما من اوجه كشرة احدها ان الجنة لاتفى والدنيا تفنى والجنة لاتستحيل ولا تتغير والدنيا بخلافها والجنه لا آفة فيها والدنيا كاها آفات من أنمو وهم وعول وماك وغلي وحسد ومنازعة وكلما يكدر نعم الدنيا

فالجنة منزهة عنه في ذات وصفات وافعال وبذلك تم النعيم وكمل الاخذ وطاب العيش والدنيا ما يكون فيها يذنا بتركيب وتدريب وترتيب والجنة انما يقول العبد فيما لشيء كن فيكرن وكل شيء فے الدنیا ینفع ویضر والجنبة منفعة بجمیع ما فیها لامضرتا معها فهذلا سبعة و جولا اصول بله ما يتبعها من اعظم التفصيل. وبالجملة فاذا اردت ان تعقل امرك ف الجنة فتصور نفسك وقدرها في جنتك مع من تحب من اهلك لا ينقصك امل ولا يتوقع حول، وما تمنت نفسك وصل اليك وما كرهته من شيء دفع عنك، واجتمع عندك الامران نيل كل مطلوب على العموم والامن من كل مرهوب على العموم ورش ربك ورؤيته أعظم من انت تقدر لذته او تنصور واقرأ اذا اردت ان تعليم فلا تعلم نفس ما اخني لهم من قرلًا اعبن جزاء عاكانوا يعملون ﴿ قاصمة ﴿ قد سبق انه الـقسم حال السامعين لكلام الله الى من جعله كله باطنا وءاخر جعله كله ظاهرا وان الذي جعله ظاهرا بدأ بالباري وصفاته فقال فيها ما تقدم وقمنا بفرض البيان فيه بها امكن وعصمنا البيان فيه بما عصمنالا به . وهنالك من أنعلق به مسف مسائل الاستكام مخاصة وجعله الدليل على الاحكمام

وحده واسقط الاستنباط لانه مستغني عنه قال ان الله لم يبنق حكما الا نص عليه ولامشكلا الا بينه وارشد اليه فلا يوخذ حكم الا منه ولا يوجد بيانه الا فيه والحكم بالرأي والقول بالقياس ضلال في الدين وعدول عن سنن المرسلين ومشاقة لله ورسوله واليؤمنين وهي امة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها وتكلمت بكلام لم تغهمه تلقفوه من اخوانهم الخوارج حين حكم على رضي الله عنه يوم صغين نقالت لا حكم الالله . وكان اول بدعة لقيت في رحلتي كما قلت لكم القول بالباطن فلها عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ المغرب (١) سخيف كان من بادية اشبيلية يعرف بابن حزم نشأ وتعلق عذهب الشافعي ثم انتسب الى داوود ثم خلع الكل واستقل بنفسه وزعم اله امام الامة يضع ويرفع ويحكم لنفسه ويشرع وينسب الى دين الله ما ليس فيه و يقول عن العلياء مالم يقولوا يدغر القلوب عنهم وتشنيعا عليهم وخروجا عن طريق المشبهة ميغ ذات الله وصفاته فجاء فيه بطوام قد بيناها في رسالة الغرة واتفق له ان يكون بين اقوام لانظر لهم الاالمسائل فاذا طالبهم بالدليل كاءوا

<sup>(</sup>۱) خ بسخیف ایی بسبب سخیف وهی الظاهرة

فتضاحك مع اصحابه منهم وعضدته الرياسة بما كان عندلا من أدب وشبه كان يوردها على الملوك مع عامتهم فكالوا يحلونه حفظا لقانون الملك ويجمونه لما كان يلقى اليهم من شبه البدع والشرك وفي حين عودتي من الرحلة القيتحضرني منهم طافحة ونار (١) لاقحة فقاسيتهم مع غيراقران وفي عدم انصار الى حساد يطؤون عقبي فيدوسون ذيلي فاذا دنوا عدموا حافي فتارة تنذهب لهم نفسي ، واخرى تنكسر لهم ضرسي ، وانا ما بين اعراض عنهم او تشغيب بهم ولم يكن هنالك من يقف الامر على حد المناظرة فينصر الحق ويظهر الصدق فدربت الانام ودارت الايام وقد كان جاءني بعض الاصحاب بجزء لابن حزم سمالا نكت الاسلام فيه دواهي فجرد عليه نواهي وجاءتي آخر برسالة الدرلا في الاعتقاد فنقضتها برسالة الغرلا والامر الخش من ان ينقض ما فسد من ان يفسد اذ ليس له ارتباط ولا ينتهي الى تحصيل يقولون لاقول الا ما قال الله ولا نتبع الا رسول الله فان الله لم يأمر بالاقتداء باحدولا بالاهتداء بهدي بشرولا بالانقياد الى احد ﴿ عَاصِمَة ﴿ قَالَ القَاضِي ابُو بَكُر رَضِي الله عنه اعلموا ارشدكم الله

<sup>(</sup>١) هذا بياض لعله بدعتهم

الى طريق التعليم ويسر لكم اسباب التقهيم انا لقد مهدنا في النواهيعن الدواهي وجه الرد عليه وطريق الدخول اليهم ويحب ات تتحققوا انهم ليس لهم دليل على عقولهم ولا حجة على رأيهم وانما هي سيخافية في تهويل فانا اوصيكم بوصيتين احداهما لا تستدلوا عليهم ولا تطالبوهم بالدليل ذات المبتدع اذا استدللت عليه شغب عليك واذا دعوته الى الاستدلال لم يجد اليه سبيلا فان الله لم يجمل له على الباطل دليلا فاما قوهم لا قول الا ماقال الله فحق ولكن ارنى ما قال الله واما قولهم لاحكم الالله فغير مسلم على الاطلاق بل من حصكم الله ان جمل الحيكم لغيره فيما قاله واخبر به قال النبي صلى الله عليه وسلم \_ف الثابت من الحديث واذا حاصرت اهل حصن فطلبوا ان ينزلوا اليك فيلا تنزلهم على حكم الله فانك لا تدري ما حجم الله و لكن انزلهم على حكمك وهذا نص في مسئلتين بديميتين احداها انه محوز ان يقال الحكم الى فيك شرعا والثانية وتـقوي الاولى ان -كم الله لا يعلم الا بقوله وما لَمْ يَقُلُ فَيْهُ شَيًّا لِمَا فَالْ مِنْ فَالْ مِنْ فِيهِ وَلَكُمْ الْحُكُمْ فِيه بما يقتضيه النظر في امثال احكامه واشباهها والا فكان قوله

ولكن الزلهم على حكمك بمعنى انفذ فيهم ما تشتهى وما تريد وأعا أفاد بهذا هذلا المسئلة البديعة وهو أنه لا يقول المجتهد هذاحكم الله وأعا يقول هذا فرضى وعملي في عملي ، وأما قولهم أن الله لم يامرنا بان نقتدي باحد ولانهتدى بغير، وكذبوا على الله وعلى رسوله فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجد فامر بالاقتداء بسنة الخلفاء كما امر بالاقتداء بسنته وانما يقتدي بالخلفاء فيما لم يكن عنه فيه نص والافما كان فيه منه النص لا ينسب الى الخافاء وهذا قاطع في انه صلى الله عليه وسلم لم ينص على كل مسئلة اذلونص عليها لما كان للخافاء سنة غيرها ويقال هم ايضا قد صح اله قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وهذا كالاول في الاقتداء بها فيها لم يكن فيه عن النبي نص وقال صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهدي عمار وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اله قال ارحمامي باميي ابوبكر واشدها في امر الله عمر واصدقهم حياءعثمان واقراهم لكتاب الله ابي بن كعب وافرضهم زيد ابن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذبن جبل الاوان لكل امة امينا وان امين هذلا الامة

ابوعبيدة بن الجراح ولو كان كل الشريعة نصا ما تفاوت فيه هؤلا. الجاة ولكان دركه عندهم سواء كما تقول انت وشعيتك ان كل احد يدركه ويستغنى عن كل احد فيه وغريبة امرهم انهم يقولون لارجوع الا الى النص عن الله وعن رسولـ ه وهي كلة مخترعة لم تحر على لسان احد قبل الشافعي اخذتها منه الشيعة فقالت ان النبي نص على على في الامامة والخالافة على الامة وكان ابن حزم اولا قد تعلق عذهب الشافعي سترة متهكما مدة ثم فضح نفسه بمذهبه الخرا و تعلق بكايات من لدنه منجا النص فيقال لهم باى نص تردون الامر الى النص وهم لا يجدونه ابدا وتحقيق القول في ذاك ان الله انزل كتابه محكما ومتشابها واوعز الى نبيه بان يبين للناس ما نزل اليهم ولو كان كله مبينا يدركه كل احد لما كان له محلا للبيان فامتـ ثل ما امره الله به ، والبيان على اقسام كثيرة عند العلماء ولكل احدطريقة في العبارة عنه فاما طريقة الاصوليان فقد اثبتناها في مواضعه مقديدين بغيرنا فيها . واما المحدثون الذين تعلق بجبلهم وتزعم انك تتفيا بظلهم فهو عندهم على عشرة مراتب الاول بيات التصريح كقوله صلى الله عليه وسلم ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله

السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدلة وذو الحجة ورجب مضر الذي بنن جمادي وشعبان الثانية قال البراء اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيدلا ويدى اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربعة لا تضح بهن العور البين عورها والمريضة البين صضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لاتتق الثالثة قالسمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين عبدك افلح ولانحيح ولا رباح ولا يسار وانظر الا تزيد على الرابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعمر عمرى له ونعقبه من بعده فانها لمن يعطاها لا يرجع الى صاحبها ابدا لانه اعطا عطاء وقعت فيه المواريث الخاسمة قام رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسئله عن الصلوة سيف ثوب واحد فقال او كله يحد توبي السادسة قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض العلم و نظهر الفتن و يكش الهرج قيل يارسول الله ما الهرج قال هاكذا بيدلا وحرفها بريد القتل السابعة قال رجل في حجة الوداع ذبحت قبل ان ارمى فاوما بيدلاوقال لاحرج الثاءنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعةحتى نقاتل اقواما عراض الوجوه دلف الانوف مغار الميون كان وجوههم

الجنان المطرقة التاسعة جاء ابوبكر والقوم ركوع فركع دون الصف ثم مشى فليا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي ركم دون الصف تم مشى قال ابوبكر انا يارسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعدل العاشرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيم الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذن فانظروا رهم يكم الله الى بيات النبي صلى الله عليه وسلم للاحكام على درجات وابن النص من هذه المراتب. يزيدلا ايضاحا ال النبي صلى الله عليه وسلم صبح أنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وقد اختلفا في مسائل قطعا منها الحد وتفصيل التفضيل (١) والمطاولا يمكن الجمع بينها في الاقتداء فاين النص ولكم ابين هذلا المالة لا لهم ومن الاقسنداء بهم أن يرى الفقيه منكم ان كل واحد منهم لم يرجع إلى صاحبه ولا ينظركل واحد الالما يقتضيه اجتهاده وكذلك فعل سائر الصحابة دونهم وكذلك فعل التابعون وكذلك فعل ماكث والشافعي فليقتهد بهما ففذاك ومن الاهتداء بهدى عمار ان فقهه كان فيما اذا عارضه أمران أحدها أشد من

(۱) خ في

الاخر واكنر احتياطافي الدين أخذ به وهذا صحيح منه ذاة تدى بـــه مالك وجماعة فراوا اذا تعارض دليلان ان يوخذ بالاشد والاحوط منهما ومن الاقتداء بعمر أن لا يقبل حديث الني من كل راء فنراه قد رد على ابن موسى حديثه وطلب منه البينة عليه ومن الا قتداء بعلى وهو احد الخلفاء انه كان لا يرى راى الى بكر وعمسر في الحد فقد تعارضوا فكيف يكون الاقتداء فعلى قوطم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل اليه ولا احال الاعلى مشكل ومن الاقتداء بعمر الا يحكن الناس من الن يتمولوا قال رسول الله صلى الله عليهوسلم ولا يذيعوا احاديث الني صل الله عليه وسلم حي يحتاج اليها وان درست وهذم الحكمة بديعة وهي از. الله قد بين المحرمات والمفروضات في كتابه وقال تمالي لا تسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤ كموثبت ءنه انه قبال أن الله أمركم باشيباء فامتثباوها ونهاكم عن اشياء فاجتنبوها وسكت لكم عن اشياء رحمة منه فلا تسئلوا عنها وقد اتفقت الصحابة على جمع القرءات لشالا يدرس وتركت الحديث يجري مع النوازل واكثر قوم من الصحابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فسجنهم عمر فاو درس ما درس من الحديث الوحداني

لما أثر في الشريعة فانه كان يبتى مسكوتا عنه فيكون عفوا وما ضمن الله الحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ضمنه للقرآن على، الاختلاف ايضابين العلياء في تاويل قوله أنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فانا نقول لهم ليس المراد بالذكر ههنا القرآن وأعاهو النبي صلى الله عليه وسلم أو الدين أو القرآن وإنا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والله يعصمك من الناس وحفظ الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وحفظ القرآن بان الصحابة وفقوالنسخه وضبطه وارسال الامهات إلى امصار المسلمين به ولو كان المراد به الحديث لـكان أول من يبادر بذلك الصحابة رضي الله عنهم حين قالوا لابي بكر استحر القتل بالقراء يوم اليمامة يامير المومنيين ادرك القراءان وماجا اليه أحد قال له ادرك حديث رسول الله وأنت ترى حديث النبي ياتي في كل زمان وعلى يد كل شيخ واحد ابعداخر فامل حفظه هكذا ولكن فيه ان الاحكام تجرى على بابها ولا ينتظر بها الاحاديث حيى إذا وجدت على شرطها وتبينت الييان الشافي المراد فيها ومها لم يحل لاحد أن يتعداها ولا (١) سنزيده بيانا والله أعلم يحققه أنهم (١) أمل لا هذه زائدة

يقولون على الاجماع ولااجماع عندهم الاللصحابة خاصة ولايسمع اجماع الصحابة الأبان ينقلعن كلواحدمنهم وهذاعا لم يوجد فاذا قالوا هم لا حكم الا بنص قلنا ولا نص على من ترك النص وهذا القول اصح لان به قال جماعة من العلماء والذي قالولا ما قال به احد قط والاختبار فِي ذلك كام يكشف الحقيقة فان قائله اجهل الجهال أو اضل الضلال فاذا طالبتهم بنص فـذكرولا وجدت الاحـتمال يتطرق اليه ضرورة فاذا عارضتهم فيه لم يجدوا ملجأ وذلك بان تتبع مسائل لهم وهي كثيرة فلا نكامهم فيما ساعدهم عليه الشافعي وابو حنيفة فنهم يتكلمون مجيجتهم ويتقوون بهم وانانتكم معهم فيما ينفردون به فنرى النضيحة المعجلة وما سلكوا في الظاهر الاسبيل اخوانهم من اليهود فانهم قيل لهم لاتصطادوا يوم السبت فسكروا الانهار ف أو ايلها فلهاكان في يوم الاحد أمكنهم الحوت فان الحوت قبل ذلك كان ياتى يوم السبت ولا ياتى في سائر الا يام فاخذوا بظاهر الامر فسدوا افوالا الانهار فلم يجد الحوت منفذا وصادوه فعوقبوا ولم يمدلوا عن ظاهر ما أمروا حين تركوا المفهوم من ذلك وهو تفويت الحوت وكذلك اخوانهم الروافض قالوا لاتكون الامامة الا بالنص من النبي

على ان فلانا خليفتى وهذا باطل قطعاليس لهم في ذلك حديث يعول عليه . مسئلة . قال أهل الخيال نوان رجلا بال\_فما، دائم لم يتوضا منه ولو جرى فيه من بول في مجاورته لم يمتنع الوضوء به وكذلك لوغاط فيه لم يمتنع من الوضوء به فانظروا رحميكم الله إلى هذا الهوس في الدين والاعتداء على الشريعة والاستخفاف بجرمة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان المتبع لفظ الشار عبعينه فقد قال لا يبولن أحدكم في الماء الدايم ثم يغتسل به فهذا يقتضى بظاهره أن نقصر المنع على البايل دون غيره ويقتضي انه لو بال في كوز وصبه فيه أن لا يمنع ذلك من ضورًا منه ويقتضي أنه لوبال فيه قطرة من بول لم يتوضا به ولو غاط فيه رطلا لم تتنع من الوضوء به نانظر إلى ما يؤدي اليه مذهبهم و يعطيه غرضهم كبر كارما يخرج من أفواههم لن يقولوا إلا محالاً على الشريعة وافترا، وقبل و بعد فليقولوا ماشاءوا وليخرجوا دقائق المحلى بالحاء المهملة فعندنا فيه نقطة واحدلا فوق حایهم واخری تحت حیمنا (۱) فیحلی بـه ما یقتضی ان یکون کتابهم مترو كالايلتفت اليه قال القاضي ابوبكررضي الله عنه وقدكنت

<sup>(</sup>١) هذا أقرب ما ظهر

أتتبع لكم مسائل داود مسئلة مسئلة الاان أبن. حزم لا يبالي عن داود ولا عن سوالا فاكون ضاربا معه في حديد بارد ولكني أذكر لكم دستورا تقهرونه به قهرا بان تقولوا له قال الله تبارك وتدانى وأقيموا الصلولا وءاتوا الزكرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وحفظنا صلاته فعلا وما امر به غيره وبقى علينا من نسى تكبيرة الاحرام او القراء لا الركوع او السجود أوالجلوس أو السلام أو اثنتين من ذلك ماذا عليه أيجزيه أم لا يجزيه والنبي صلى الله عليه وسلم قد نسى وسيجد في موضع فهل كل موضع مثله أم لاوما سجد فيه من ترك السجود وقد رفع الله عنا قطعا ما نسينا فيه او اخطانا فلا دَقُولُون شيئا يقوم على ساق ابدا لا نهم لايجدون في كل حر ف نصا وكذلك القول في أَبُوابِ الشريعة كَامِها ﴿ مسئلة ﴿ في اشد قول ابن حزم ان الله قادر على ان يتخذ ولدا وان يتخلق الهاما اذا شاء ذاك وارادًا بقوله لو اراد الله ان يتخـذ ولدا لا صطـفي ثما يخلق ما يشاء فانظروا إلى هذلا الداهية العظما كيف جهل الجائز من المستحيل في العقل والمعقول المفهوم من الكلام دون مالا يعقل فات هذا الكلام

ليس له معنى مفهوم اذ قوله هل يقدر الله ان يتخذ ولدا ليس يفهم لان الله هو الذي لا يتصور ان يكون له ولد ولا يمكن فاذا معنى ذلك من قول القائل هل يقدر الله الذي لا يصح ان يوخذ منه ولد على ان يكون له ولد فنـقض اخر الـكلام اوله فلم يكن له معنى معقول في نفسه فيستحق به جوابا وكذاك قوله هل يقدر الله على ان يخلق ولدا الاهالان الله هو الذي لا يصح ان يكون معه اله سوالا فنقض اخر الكلام او له ومن ينتهى إلى هذا الحد فقد سقطت مكالمته وقال منتها للشريعة مستخف ابطرف الملة ان من ترك الصلالة متعمدا حتى خرج وقتها فقد سقط عنه فرضها ولم يتوجه عليه خطاب بها وقد راى اصول الشريعة ثابتة في الذمة تقضى متى تعذر عملها من صوم وزكالا وحج فهلا ارعوى، ولم يغو فيمن غوى ، ولا ضبح على الدين وعوي . فان قيل فقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا فربطها بوقت كما ربطها بطهارة فاذا زال ربطها سقط الامر بها الجواب عن ذلك من خمسة او جه الأول ان اعظكم بواحدة تكشف خفإ المسئلة وتهتك سترها وترفع حجابها وهدوان تناقشهه في الالفاظ حتي

تتمكنوا من ان يخرجوا عنها إلى ألمعانى فانهم تحدهم لا يتبعون لفظا ولا يصح ذلك بيس قم (١) رون انهم مهتدون وهم ضالون قوله تعالى إن الصلالة كانت على المومنين كتابا موقوتاً فلفظ موقوت مفعول من الوقت التقدير إن الصلاة كانت على المومنين كتابا مفعولا \_ف وقت ولا شك في ان كل عبادة وعمل شرعى موقوف (٢) فتفسيرهم مرتبط بوقت لا يقنضيه اللفظ فان لفظة مفعول لاتقتضى الارتباط بوقت ببنائه ولا بمنائا الجواب الثانى ليس بقاء وقت من الزمان خاصة بل هو موضوع لكل محدود قد قال في الحديث الصحيح وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولا هل الشام الجيمنة ولا هل نحد قرن المنازل فاستعمل التوقيب في الامكنة ليبين انه لفظ موض ع للتحديد والتعيين في اله قوال والاعمال كانت لوقت او لمكان اولوصف. الجواب الثالث ان قوله موقوتا نقيد ان الوقت شرط من شروطها كالقبلة وستر العورة والطهارة و كل شرط منها كلهـا إذا فقد لا يمنع من فعامًا باجماع فكذلك فقد الوقت وليس في هذه الشروط كالها

(١) حسكذا يظهر بالاصل ولعله أوم (٢) لعله مو أوت

احاديث يتعلقون بها انها هي كالمها ثابتة بالقياس الجواب الرابع نقول ان الذي صلى الله عليه وسلم قد ابان الحقيقة واوضح سواء الطريقة فى نوم اصحابه عن الصلاة لحضرته في ثلاثة إحوال عرضت لهم معه من أمام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وبفعله في قضائها حين لم يفعلها معهم في وقتها وقد تساوى معهم في الترك وإن كانوا قد اختلفوا في سبب الترك وقد بينا فيها سلف من كلامنا ان ما يعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذلا المعانى التي هي جبلة الادمى هي بركة على الامة فانها لهم فيها يصيب بهم سلوة ولا تباعيم له في ذلك اسولا وقد تفطن لذلك حبر الامة فيها روي عنه الأئمة قال مسروق عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من اليل فلم يستيقظوا حي طلعت الشمس قال فامر بلالا فاذن تم صلى ركعتين في يسرني ان لى بها الدنيا وما فيها قال علماؤنا لما كان في ذلك من النسيان لمن عراه بمثل ما عراه وشغله عن طاعة ربه اي شغله حتى اذهله وانسالا تم عاد إلى ذكراه ولوكان قوله موقوفا (١) مربوطا بوقت مخصوص معين لم (١) لعله مع قو تا كا فيه خ

يكن في غيره واقعة موقعها لأن ذلك يبطل ارتباطه بها فان قيل ذلك الوقت الذي ربطت به إعا يعلم من قبله بجعله معينا للعالم وجعله للذاهل في النائم وقت الذكر قلنا قد بينا ان اللفظ لا يقتضى ذلك ولا يعطيه الاشتقاق وقد بينا إن الشريعة لا تخص بذلك كل عمل محدود لا بد له من وقت الاانه قد يكن مطلقا وقد يكون معينا بحسب ما قامت عليه أدلة الشريعة من صلاة وزكوة وصوم وحج وفرض ونفل الجواب الخامس انه لم يزل الامة من عصر الصحابة متفقة على ان من ترك الصلاة باي وجه تركها حتى يخرج الوقت الذي يقولون انه يازمه قضاؤها أبدا من نسيات او سهو او نوم واختلفوا في المغلوب على عقله بالاغما والجنوب وقد تولجت تلك الاقطار الكريمة ودخلت تاك الامصار العظيمة وجبت الافاق القاصية نيفا على عشرتا اعوام فما رايت احدا تـفوه بهذا الكلام ولا وجدته مسطورا في كتب ائمة الاسلام ولو ان اهل بلدنا اذ سمعوها تفلوا عليها ولم يلتفتوا اليها اذنا ولا قلبا ولا ليتا لمانت فقال احمد بن حنبل وان حبيب من المشاهير هو كافي لإ افاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها موله العمد الذي

بيننا وبينهم الطلاة من تركها فقد كفر وهذا قول صريح في حديث صحيح ولو لم يعارضه سوالا لقلنا به ولكن صدنا عن ذلك معان المعنى الأول أن لفظ كفر قد يرد في الشريعة بمعني اشرك وخرج عن الملة وقدير دبمعني لم يشكر حتى النعمة قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أنى رايتكن أكثر أهل النار قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل ايكفرن بالله قال يكفرن الاحسان ويكفرن العشير لو احسنت إلى احداهن الدهر كله تم اسات اليها (١) قالت ما رايت منك خيـرا قط وقدير د بمعنى ستر أقـوله صلى الله عليه وسلم ايما عبدا ابق من مواليه فقد كفر قيل ستر نفسه عمن يجب عليه اظهارها له وتيل انه كالاول في انه كفر نعمة سيدلا اي لم يشكرها كنحو قوله واشكروا لى ولا تكفرون فجمله من الكفر الذي هو ضد الشكر لا ضد الا عان الذي هو توحيد الله المعنى الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا من النار عمن في قلبه مثقال ذرتا من ايمان المعني الثالث ان عبادة روى عن الذي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم

<sup>(</sup>١) خ زيادة يوما و احدا

والليلة من جاء بهن لم يضع منهن شيئا استخفافا مجقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد أن شاءعذبه وان شاءغفر له وهذا نص تاطع فان الكافر لا يكون في مشيئه المعفرة عا أخبر به عن ذلك سبحانه هدرجة اما ان العلماء اختلفوا في قتله إذا ترك الصلالا عمدا فقال أبوحنيفة لايجل أراقة دمه لكنه يؤدب على استخراج هذا الحق منه بالسوط وان ادى ذلك إلى تلف نفسه وقال ماك والشافعي يقتل في الحر الوقت قال متاخروا علمائنا لا يقتل ضربه بالسيف ولكنه (١) بالحديد حتى تفيظ نفسه أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلها وبهذا أقول قال أبو المعالى لاأرى ان يسفك دم امرئى مسلم على ترك الصلاة بغير نص كتاب الله ولا سنة ولا قياس حتى يناظ بمثله المحظورات والذي حمل أبو المعالى على ذلك نكتة فارغة تعلق بها أهل ما وراء النهر من اصحاب ابي حنيفة وهي عسرة المبدا ولكنها سهلة المذتهى قالوا ان الشريعة لم تبح قط دما بترك مفروض كالوضوء والصوم والزكالا والحج وأعما أباحت الدم بفعمل المحظمور كالزنى والقتل

<sup>(</sup>١) يحس او بجس مخرج بالهامش وعليه علامة الصحة

والحرابة والذي انتهى اليه التحقيق في ذلك المتفق عليه ما اوردنالافي مسائل الخلاف. لبابه يتحصل سيف ثلاثة مسالك المسلك الاول منع الوضوء والصوم وارتكاب اباحة دم من تركها متعمدا فاما الحج فهو على غير الفور عند قوم فلا يتحقق فيه الترك المتفق عليه واما الزكاة فقصودها الاوكد هو اخذ المال ممكن وتبقي النية وهو الركن الثاني فليس يمتـنع في الشريعة استـقلال الامر باحد ركنيه وقد بيناه في مسائل الخلاف فلا نطول في هذه الاشارة المساك الثاني انا نقول لهم قد اتفقنا على قتله قلم يقتل بالسوط وقلنا يقتل بالمديد رالحقوق تستخرج بالحديد كما تستخرج بالسوط الأترى انا نستيفرج حنى الله في الاسلام من المرتد بالحديد. المسلك الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر وهذا وان لم يفد حقيقة الكفر فليفد جزاء الكفر ليلا يبتي اللفظ عاريا عن احدى فائد تيه وهي الحقيقة والمجاز فات قيل نكيف نقول في الأمثلة التي استشهدتم بها وهي قوله في النساء وفي العبد الابق. قلنا ليس هنالك حق يستخرج بالبعل المؤدي الى تلف النفس بخلاف مسالتنا فانا اتفقنا على انه يستخرج منه هذا

الحق وان ادى إلى تلف نفسه واراقة دمه وان اختلفنا في صفة ذلك ﴿ درجة ﴿ فاما تخصيص التارك متعمدا بدليل على وجوب القضا وقد قدر الله تعالى انه لا بد من النظر في ذلك صع هذلا الطائفة الركيكة فنلفذ ذلك من وجولا. أحدها الانتول الني الالمة الله عصر السلف الأول على وبيرب قفيا العلاة على المتعال فلا يراخي ما طرأ في هذه الأوقات المضيرة التي طرأت عليها البدع المضاة ولقد كان أهل البدع لا يتحدثون بمثل هذه الطامة حتى اجراها الشيطان بقضاء الله وقدرلا على نسان من اجراها لتكون زيادة \_ف الاضلال. ولو راعينا كل خلاف يطرا لما استقر الدين على قاعدة . الشاني ان داود واصحابه الذين احدثوا بدعته لا يختلفون في قضا المتعمد لترك الصلاة وذلك منصوص في كتبهم فانظروها هنالك . الثالث ان من الثابت انعقاد الاجماع على انه من ثبت فی ذمته شي ٔ لا بد أن يخرج عنه ومن تعينت عليه عهدلا لا غنى من ان يتفصى عنها . وهذا متعمد قد لزمته الصلاة و ثبت في ذمته فلا يخرجه عنه الا اداؤها على حكم كل حق ثبت في الذمة . فان قيل حق موقت أو مربوط بوقت فقد سبق الجواب . على

انه دبطل بالصوم فانه مربوط بوقت ويقضى تاركه متعمدا وربط الصوم بوقته أعظم من ربط الصالاً بوقتها فان قيل قد زال وقت الإداء قال يجب القضا الا بامرتان قلنا ليس لا خرها حدالا فعلها. حواب آ عَى . أمَّا نَهُ وَلَ أَذَا تُوجِهِ الْأُمَّرِ بِالْفُرِضُ لَمْ يَسْجُ الْمَكَلَفُ مِن ذَلَكُ الا فعله كان ذلك مذكورا في وقت اومعللما ولا نقول أن الإداء والقيناء غيران الاداء هن القمنا والقطاه من الادا شرعا وعربية. و، عا دكر الفرق بينها المتاخرون من اصحابنا اصطلاحا وهذلا الالفاظ التي اصطلح عليها العلماء ءاخرا لما احتاجوا اليه من البيان لا يحوز بناء الاحكام الشرعية عليهاوانيا تبنى الاحكام الشرعية على قول الله وقدول الرسول أو العربية التي نزل القرءان بها وتكام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانها. الرابيم . أنا نت لق بظواهر الاحاديث التي يزعم الجاهلون القائلون بذلك انها لهم وهي ستة احاديث الحديث الاول قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلهاإذا ذكرها لا وقت لها الا ذلك فاخبر النبي ان من نام عن صلاة او نسيها أو تركها انه يصليها متى ذكرها والنسيان في المربية قسمات احدها ذهول والاخر تعمد وذلك اشهر من أن يدل غليه فبين

النبي صلى الله عليه وسلم انها متى تركت بغير عقل كالنوم او بعقل كالذهول والعمد انه يجبقضاؤها الاترىانه لم يقل من سهى وذكر من نسى ليستوفي البيان صلى الله عليه وسلم وقال اذا ذكرها فالذاهل يذكر بعد ذلك فيلزمه وقت الذكر والمتعمد ذاكر أبدا فيلزمه أبدا وهى مرتبة على الذكر فن وجدمنه الذكر لزمته حتى يفعل وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم نسيت ءاية كذا بل هو نسى وذلك لقوله اتنك ءاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قـ ال له رجل او امرالا الن فريضة الله في الحج ادركت ابي وامي وانه لا يستطيع ان يحج افأحج عنه قال ارايت لو كان على ابيك او امك دين اتقضيه قال او قالت نعم قال فدين الله احق ان يقضى فبين ان كل حق لله على خدمة العبد لا يخرجه عنه الا فعله فان عادوا إلى ذكر الوقت قلنا لهم قد بينا فساده الحديث الثالث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شغاونا عن الصلولا الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس مار الله قاربهم وقبورهم ناراتم قضاها بعد غروب الشمس ولم يكن تركها سهوا وألا كالسب اشتقالا بالحرب والتدبير

لها والاحتراس من غرة المشركين. الحديث الرابع روى في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحنـــدق لاصحابه سيروا إلى قريضة ولا يصابن احد منكم الافيها نساروا ففاتتهم العصرف الطريق فقال بعضهم لانصلي حتى نبافها وقال بعضهم لم يرد رسول الله هذا منا وصلوا فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفتين التي صلت والتي أخرت الصلولاعن وقتها متعمدلا وقضت ولوكانت مقصورة الوجوب على الوقت لا فعل لها اله فيه لبين لهم ذلك واعلمهم ان ما أتوابه بعد خروج الوقت تكلف. الحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم فما ثبت وصح انه سيكون بعدي امراء يؤخرون الصلوة عن وقتها قال فنصليها معهم قال نعم ولم يقل إن الصلولا لا تفعل (١) في وقت مخصوص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهـو الحديث السادس ليس التفريط سيف النوم إما التفريط على من لم يصل الصاولا حتى دخل وقت الاخرى وهذا نص في ان المفرط حتى يخرج الوقت يصلي ولكنه يكون مفرطا وهذا القدر كاف لكم في المسئلة. والذي

(١) لعل الاسقطت و الاصلي الا في و قت

إراه الانكام قائل هذا الابالاستنابة أو القتل لمخالفة اجاع الامة والله أعلم الله مسئلة الله ومن اعظم ما جاء من التخليط تول ابن حزم والقرآن كلام الله تعالى وهو عليه ويعبر بالقرآن، بكلام الله عن خس مسميات يعبر بذاك عن علم الله وعن المسموع في الحاريب، قال الله حتى يسمع كلام الله ، وعن المحفوظ في الصدور ، تال الله تعالى بل هـو ءايات بينات في صدور الذبن اوتوا العلم. ومن المكتوب سينح الصحف، قال الله تعالى بل هو قرءان مجيد في لوح محبموظ، وقال فمن شاء ذكر، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بایدی سفرتا کرام بررة ونهی علیه السلام عن ان یسافر بالقرءان إلى ارض العدو، وعن المعاني المفهرمة من التلاوة. و كل هذلا الاربعة إذا أفردت وعبر عنها بالصوت والخط حاشي لله فكل ذلك مخلوق. واذا عبر عن علم الله فهو غير مخلوق، فكل ما وقع من ذكر فرعون والكفار والسموت والارض في القرءان فكل ذلك مخلوق ، واذا أطاق جملة فهو غير مخلوق قال الله تعالى وتمت كليات ربك صدقا وعدلا. وهذا بدل على انه غير مخلوق وقال ولولا كامة سبقت من ربك اقضي بسنهم فصح يقينا انه أداد

عابه السابق فعلمه هو كلامه وهو غير مخلوق وقال و تمت كلية ربك وقال قل لوكان البحر مدادا لكامات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي فدل على ان ثم غير الذي لا ينفد والذي ثم هو ترتيبه لقادير ما خلق. وقول الله غير كلام الله والبرهان ان التكليم فضيلة قال الله تعالى منهم من كام الله والقول رذيلة قال الله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون. قال القاضي ابو بكر رضي الله عنه ما لهذا مثلا الاما قال الشاعر

وخلا الغبي بها يضلل نفسه على كفرا كفعل الا محط المتهوج عبدًا يرد مقال عبد عقاله على الطريق الاعوج عبدًا الكلام من تنظيطه . توله كلام الله هو عليه لاعقل وله شرعمن اين أخذ هذا أدلة العقول تنفيه ، والشرع لم يرد به ثم قال يعبر بكلام الله عن خمس مسميات عن علم الله وعن المسموع في المحاريب (١) والمسموع في السفر والمسموع في الكتب إذا تل القرءان هنالك أحد كلام من يكون ثم قال وعلى المحفوظ في الصدور قال لقوله بل هو عايات بينات في صدور الذين او توا العلم ولا يصح

<sup>(</sup>١) خ زيادة والمسموع في الدور

ان يك ون ذات القرءان الدذي هو كلام الله أنه م قال في صدور الذين اوتسوا العلم فات حفظه من لم يقر االعلم كالصبى الصغير والعجوز والاعرابي انقدم هل هو محفوظ في صدره أم لا وأنه لم يقل الاسيف صدور الذين اوتوا الملم فالربرد عليه ولا يحمل الخصوص عموما فاله جمل محض بالطريقة وخروج عن الفلاه به م قال وعن المحتوب في المصحف لقوله في لوح محفوظ واللوح المحفوظ هو عند الله وليس بصحف وقال تعالى فمن شاء ذكرٍ لا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة يعني ما بايدي الملائكة فالذي يقتضيه القرءان انه في ضحف الملائكة فاما في صحف بني ءادم أو الواحهم فيفتقر فيه الى دليل نص فان قال واي فرق بينهم هذا مثل ذلك قلنا هذا قياس والحاق وتقدير وتشبيه وتنظير واين اصاك في انه لاشيء الاقول الله وقول الرسول واما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يسافر بالقر ان الى الا رض العدو في كان ذلك الوقت مصحف يسافر به وقد كتب هو صلى الله عليه وسلم بالقرءان إلى الروم وهم انحاس واذا كان في صدور الرجال وحملوا الى أرض العدو فكيف هذا ولايحمل

المصحف والرجال المومنون اعظم حرمة وقد قال بعض الناس لا يغزوا العلماء قال ويعبر بالقرءات عن المعانى: المفعومة من التلاولة ومن قال له هذا وابن وجده في كتاب الله او في سنة رسول الله وانا (١) له ان الايات يراد بها المعانى ولعل يراد بها الانفاظ تم قال و كل هذا اذا عبر به عن غير الله مخلوق واذا عبر به عن الله غير مخلوق فكيف تكون الحروفالتي يكتب بها الله ويعبر بها عنه غير مخلوقة فاذا عبر بها عن عيره تكون مخلوقة وكارها موجود عن عدم وهذا الكلام ينفيه العقل والشرع ولا يرمنهي ان يتكلم به معتبور وترنه ان كلهات الله قد تدب بمهني مقاديرلا وكلهاته التي لا تنفد غير مخلوقاته سيخافة وكلهات الله على حقيقة واحدة تعالى ان يكون شيئا عنها مخلوقا او من صفاته تعالى او من اسمائه الحسني . ثم قال وقول الله غير كلام الله وهذه سحافة قالتها المعتزلة ولكن بطريقة معلومة من العربية سلكوها ومن البدع ذكروها معقولة يصح ان تسمع فيرد عليها. واما هذا الذي قال ان كلام الله فضيله وقوله رذيلة فهذا خذلان لاينتهيي اليه

<sup>(</sup>۱) هي اني

جهلة النسوان يالك من جعل بمرحض خلالك اتحب فدحر ج وارحض. ولفها من قذر وحيض. ﴿ مسئلة ﴿ عربية وهمي الن الله سبحانه قال والدين يظهرون من نسائهم تم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فاوجب الكفارة بالعود بعد الظهار فقال البايس داوود ان معنی ذلك يظاهر مرة اخری بلسانه و لم يحتشم من العربية ولا من الله ولا من رسوله ولا من الناس وانا اكليه لكم ظاهريا حتى ابرزلا لكم بررا من الممرفة عرياً. قال الله والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فننزل معه منزلة فنقول نخبرني ياداود كيف الظهار الذي اخبر الله عنه هل هو قول بالجنان ام قول باللسان وجئني بنص نصا من النبي صلى الله عليه وسلم يف حديث صحيح اوسقم ولن تجد ذلك ابدا واخبرني ياداوود عن صفة ترتيبه في الاعتقاد و في نظم الحروف عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من الصحابة وهذلا مسئلة قد استرحنا معك فيها فانها ليست باجماع فاذا عين او قال ماقال قيل له ومن ابن تقول ذلك وانت لاتتكلم الابنص ولاسبيل ابدا ان تتكلم مجرف مما نقوله الا وفيه من الله قول او رسوله فان زاد على قول الله او

قول رسوله حرفا فزد انت حرفين ﴿ منزلة اخرى ﴿ انا نَقُولُ لَكَ في الظهار انه قول الرجل لزوجته في تشبيه ظهرها بظهر امه هل هو قول محدد او اي قول كان ماي صيغة ظهر منه وورد فان قال هو مثل قوله انت على كظهر امى (١) او تقول ظهرك على كأمى وهذا هو صريح القرآن فيلزمه الايجعل الظهار شيئا غير هذا ولو قال انه ظهرك على كظهر امى كان اميل الى قرب القرآن وينبغي ان يقال له انه اذا قال ظهرك فن حرم عليه بطنها او سائر اعضائها وهو يقول لوطلق يدها لم تطلق وان قال تطلق وقع سف اشد من ذلك واطم وطولب بالدليل فان رام ان يتلعق بالاجماع لم يجده الا من الفقهاء ولا قدر هم عندلا وانسا الاجماع الذي يرى اجماع الصحابة ويجب ان تعلموا ان البخاري ومسلما لم يدخلا ـف الظهار حرفا واحدا من الحديث اما الإثمـة ادخلوا منها جملة فذكر ابو داود والطري حديث خوله قالت ظاهر مني

<sup>(</sup>١) وانتظهر امي دون او بطنك على كفلهر امي او فرجك او جملتك كظهر امي او يسقط الظهر من امه و يجعله في الزوجة . هذا كله كما هو مخرج بالهامش على انه من الاصل وعليه علامة الصحة

زوجي وذكرت نزول القرءان وروى الترميذي ان رجلا آتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته وروى ابو داود ان رجلا جعل امرأته كظهر امه وهذا أقرب الالفاظ الى التقصين (١) فانه لم يذكر احد منهم لفظله ولكن ظاهر هذا يقتضي ان يقول امرأتي كظهر امى فينبغى ان يقتص ياداود عليه ولأن فعات ذلك لنقولن لك هل جعلها بقوله او باعتقاده ذلك فيها فات قيل ومن ابن علمت ذلك قلنا قال لها اعتبقدت فيك الا اعلوك كما لا اعلو أمى او قال لها فرجك كفرج أمى الله اخرى الله اخرى الله أبت عن الترمـذي وغيره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فعال له يا رسول الله ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل ان اكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به فاعلمه ببقاء كفارة الظهار عليه وانسها كان قد وطنَّى وبقي النظر في العود الذي احال عليه رسول صلى الله عليه وسلم ولم يتنبته فيرجع اليه فيقول ان الله سبيحانه قال ثم يمودون لما قالوا وانت لم يتمين لك بعد قولهم الذي (١) كَمَا بِالْأَصِلِ وَلَعَلِمُ النَّهِ عَسِير

يرتبط به الحڪم فتري ان يکون العود اليه هل هو قول القلب ام قول الأسان وما صفة ذاك القول ارايت ان قاله ثم نسيه وانت قد عينته وان قلت اخذ بالعموم فيه فكل قول يكون ذلك فيه اقول به مهمى كان فيه ذكر الظهر . قلنا له و يكون فيه ذكر الظهر فيهاجميعااوالزوحةوحدها اوفي الام وحدها عمنزلة اخرى عيقال له ارايت أن لم يعد بها قال ولا كام الزوجة فليس له ما يقول مما فيه أثر عن النبي صلى عليه الله عليه وسلم وانظروا رجيكم الله الى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقع على امرأته المظاهر منها قبل ان يكفر لا تقر بها حتى تفعل ما امر الله به وقال للاخر الذي وقع على امر أنه قبل ان يحكفر اعتق رقبة او اطعم ولم يقل له عد لما قات لانه قد رآه عاد ١١ قال ومنى الآية قدمنالا في الا حجام و ١ تحقيقه ١ انه قال ثم يعودون لما قالوا انهم لا يعودون اليه لا نه لو قال انت على كظهر امى قد قال انه لا يطأها فلها عاد الى الوطمي لزمته الكفارة او الى التمسك بالزوجية والى الغرم (١) على ما بينالا هنالك والله اعلم. اي وهكذا فخذ مسائلهم تحدها كما قلناه بتوفيق (١) كذا بالاصل ولعله العزم

الله و ينحل من ذلك كادالمهني العطاوب وهو تنزيل الشريعة منازلها وتوفيتها مقاديرها وعصمها بمواصم من مطاليبها واعدائها حتى قام عمود الدىن على اسه ، واطرد نظر لا على رســه .وتسق بنيانــه برصه . ورأى الطالب الاعظم ان مداخل الالحاد لا تحد فعدد لها بعد ذلك سبلا من الباطل سلك فيها اثما ونصل اليها عصبا، وحرى اليما خلفا كثيرا فاصلها، بعد أن استرش الله بنبيه صلى الله عايه وسلم وقد اكمل له ولنا دينه واتم عليه وعلينا نعمته كما تال تمالى اليوم اكمات لكم دينكم وأعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وما من شيء في الدنيا يكمل الا وجاء لا النقيمان ليكون الكيال الذي يراد به وجه الله خاصة وذلك العمل الصالح والدار الآخرة فهي دار الله الكاملة. قال أنس ما نفضنا ايدينا من تراب قبر رسول صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا نفوسنا واضطربت الحال ثم تدارك الله الاسلام ببيعة الى بكر . فكان مرت النبي صلى الله وسلم قاصمة الظهر ، ومصيبة العمر فاما على فاستخفى في بيته مع فاطمة واما عَمَانَ فَسَكُنتِ واما عمر فاهجز وقال ما مات رسول صلى الله عليه وسلم وانها وعدم كا وعد موسى وليرجعن رسول فليقطعن ايدي ناس

وارجلهم وتعلق بال العباس وعلي بامر انبسها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس لعلى أنى ارى الموت في وجوه بني عبد المطلب فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان هذا الامر فينا عامناه وتعلق بال العباس وعلى بميراثها فيما تركه النبي من فدك وبني النظير وخيبر واضطرب امر الانصار يطلبون الا مر لا نفسهم او الشركة فيه مع المهاجرين وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع اسامة ابن زيد بالجرف عاصمة ع فتدارك الله الاسلام والانام وانحابت انحياب الغام ونفذ وعد الله باستيثار رسول الله واقامة دينه على التمام وانت كان قد اصاب ما اصاب من الرزية الأسلام — (١) بابي بكر الصديق رضي الله عنه وكان اذا مات النبي غائبا في ماله بالسنخ فجاء إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنها وفيه مات النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه واكب عليه يقبله وقال باني زامي يارسول الله طبت حيا وميتا والله لا يحمع الله عليك الموتة ن اما الموتــة الــتى كتب الله عليك قدمتها ثم خرج الى المسجد والناس فيهوعمر ياتى بهجر

<sup>(</sup>١) يتعلق بتدارل

من القول كما قدمنا فرقي المنبر فحمد الله واثني عليه ثم قال اما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قدمات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت ثم قرأ وما محمد الا رسول قد خات من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انقلبم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين. فيخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كانها لم تنزل الدذلك اليوم واجتمعت الانصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون ، فقالوا (١) رسل اليهم ياتوننا فقال أبو بكر بل عشي اليهم فسار اليهم المهاجرون منهم ابوبكر وعمر وأبو عبيدة فتراجعوا الكلام فقال بعض الانصار منا امير ومنكم أمير فقال ابو بكر كلاما كثيرا مصيباً يكثر ويصيب. منه نحن الأمراء وانتم الوزراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الائمة من قريش وقال اوصيكم بالانصار خيرا الن تقبلوا من محسنهم وتحاوزوا عن مسيئهم ان الله سمانا الصادقين وسماكم المفاحين وقد امركم ان تكونوا ممناحيث ما كنا فقال يايها ألذين ءامنوا

<sup>(</sup>١) اي المهاجرون

اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الى غير ذلك من الاقوال المصيبة والا دلة القوية فتذكرت الانصار ذلك وانقادت اليه وبأيعوا ابا بكر الصديق رضى الله عنه وقال ابوبكر له سامة انفذ لا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك فقيال لولعبت الكلاب بخلا خيل نساء اهل المدينة ما رددت جيشا انفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عمر وغيره اذا منعتك العرب الزكاة فاصبر عليهم فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه الى رسول الله صلى الله عليه ورير تا تلتهم عليه والله والله والله عليه وسن فرق بين الزكوة والعاوة تيل ومع من تقاتاهم تال وحدى حتى تنفرد سالفتي وقدم الامراء على الاجذاد والعمال سفي البالاد مختارا لهم مرتئيا (١) فيهم فكان ذلك من اشد عمل وافضل مقدمة للاسلام وقال لفاطمة وعلى والعباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث من تركنا صدقة فذكر الصحابة ذاك وقال سمعته يقول لايدنن نبى الاحيث بحوت وهـو في ذلك كلـه رابط

<sup>(</sup>١) هذا اقرب ما ظهر

الجأش ثابت العلم والقدم في الدين ثم استخلف عمر فظهرت بركة الاسلام ونفذ الوعد الصادق في الخلينين ثم جعلها عمر شورى فاخرج عبد الرحمان بن عوف نفسه من الامر حتى ينظر و يتحرى فيمن يقدم فقدم عمّان فكان عند الظن به ما خالف له عهدا، ولانكث عقدا، ولا اقتحم مكروها، ولاخالف سنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان عمر شهيد وبان عمان شهید وبان له الجنة علی بلوی تنسیبه و هو و زوجه رقیة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مهاجر بعد ابراهيم الخليل صلى الله عليــه وسلم . دخل به في باب اول من . وهو علم كبير جمعه الناس. ولما صحت امامته قتل مظلوماً، ليقضي الله امرا كان مفعولاً ، ما نصب حرباً ، ولا جيش عسكرا، ولا سعى الى فتنة، ولا دعا الى بيعة، ولا حاربه ولا نازعه من هو من اضرابه ، ولا اشكاله ، ولا يرجوها انفسه. ولا خلاف انه ليس لاحد ان يفعل ذنك في عيمان فكيف في عمّان رضي الله عنه وقد سموا من قام عليه فوجدناهم اهل اغراض سوء حيل بينهم وبينها. فوعظوا وزجروا واقاموا عند عبد الرحمان بن خالد بن الوليد وتوعدهم حتى تابوا وارسل

بهم الى عَمَان فتابوا وخيرهم فاختاروا التفرق في البلاد فارسلهم فلها ساركل الى ما اختار انشئوا الفتنة ، والفوا الجماعة ، وجاءوا اليه .ف جملتهم (١) فاطلع عليهم من حائط داره ووعظهم وذكرهم وورعهم عن دمه وخرج طلحة يبكي ويورع الناس وارسل علي ولديه و قال الناس لهم انكم ارسلتم الينا اقبلوا الى من غير سنة الله فلها جئنا قعد هذا في بيته يعنون عليا وخرجت انت تفيض عينيك والله لا برحنا حتى نريق دمه وهذا قهر عظيم ، وافتيات على الصحابة وكذب في وجوههم بهت لهم ولو اراد عمان لكان مستنصرا الصحابة ولنصرولا في لحظة وانها جاء القوم مستجيرين متظلمين نوءظهم فاستشاطو! فاراد الصحابة اليهم فاوعز اليهم عمات الا يقاتل احد بسببه ابدا فاستسلم واسلمولا برضالا . وهي مسئلة من الفقه كبيرة هل يحوز للرجل ان يستسلم ام يحب عليه ان يدافع عن نفسه . واذا استسلم وحرم على احد ان يدافع عنه بالقتل هل يجوز لغيره ات يدافع عنه ولا يلتفت الى رضالا. اختلف العلهاء فيها . فلم يات عمّان منكرا لافي اول الامر ولا في آخره

<sup>(</sup>۱) او حملتهم

ولا جاء الصحابة بمنكر. وكلما سمعت من خبر باطل اياك ان تلتفت اليه ﴾ قاصمة ﴿ قالوا مبعدين متعلقين برواية كذابين جاء عُمَانِ في ولا يته بمظالم ومناكير منها ضربه لعارحتي فتـق امعاءلا، ولا بن مسعود حتى كسر اضلاعه، ومنعه عطاءلا وابتــد ع في جمع القرءان وتأليفه وفي حرق المصاحف وحمى الحم واجلى اباذر الى الربذة ،واخرج الى الشام ابا الدرداء، ورد الحكم بعد انت ذفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابطل سنة القصر في الصلوات \_ف السفر ، وولي معاوية ومروان ممن لم يكن من أهل الولاية ، واعطا مروان خمس افريقية ، وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا، وكتب مع عبدلا على جهله كتابا الى ابن ابي سرح في قتل من ذكر فيه ، وعلا على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انحط عنها ابوبكر وعمر، ولم يحض بدرا، وانهزم يوم حنين ، وفر يوم احد ، وغاب عن ايمة الرضوان ، وولي الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من اهل الولاية ، ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان الذي اعطا السكين لابي لولوة وحرضه فل عمر حتى قتله ه عاصمة ه هذا كله باطل سندا ومتنا اما قوطم

جاء عمّان بمظالم ومناكير فباطل. واما ضربه لعار وابن مسعود ومنعه عطاءه فزور وضربه لعار افك مثله ولو فتنى امعاءلا ماعاش ابدا وقد اعتد ذر عن ذلك العاماء بوجوه لا ينبغي الن يشتغل بها لانها مبنية على باطلولا يبنى حق على اطلولا يذهب الزمان في مماشاة الجهال فان ذلك لا ءاخر له . واما جمع القرءان فتلك حسنته العظمي وخصلته الكبرى وان كان وجدها كاملة ولكنه اظهرها ورد الناس اليها وحسم مادة الخلاف فيها وكان نفوذ وعد الله مجفظ القرءان على يديه حسما بينالا في كتب القرءان وغيرها. روى الأعمة باجمعهم ان زيد بن أابت قال ارسل الي ابويكر بقتل اهل المامة فاذ عمر بن الخطاب عندلا فقال ابوبكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحريوم الهامة بقراء القرران واني اخشى ان يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرءان واني ارى ان تامر بجمع القرءان قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خبر فلم يزل راجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال ابوبكر انك رجل شاب عاقل لانتهمك وقد كينت تكتب

الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل على مما امروني به من جمع القرآن تلت كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خير فلم يزل يراحعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر فتتبعت القرآن اجمعه من المسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت ءاخر سورة التوبة مع ابي خزيمة الانصاري لم اجدها مع احد غير لا لقد جاء كم رسول من انفسكم حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند ابي بكرحتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان وكان ينازي اهل الشام ف فتح ارمينية واذربيجان مع اهل المراق فلدئمه حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعمان يا ابير المؤمنان ادرك هذه الامة قبل ان يختلموا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فارسل عمان الى حفصة ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك فارسات بها حفصة الى عبان فامر زيد ابن ثابت وعبد الله ان النهبير وسعيمه بن العاصي وعبد الرحاسب بن الحرث ابن هشام

فنسخوها يف المصاحف وقال عمان للرهط القرشيين الثبلاثية اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرءان فاكتبوه بلسان قريش فانا نزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا نسخوا المصحف في المصاحف رد عمان المصحف الى حفصة وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القرءان في كل محيفة ومصحف ان مجرق قال ابن شهاب واخبرنی خارجة بن زید بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت ءاية من الاحزاب حبن نسخنا المصحف قد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الانصاري من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالحقناها في سورتها في المصحف واما ما روى اله حرقها او خرقها بالحاء المهملة او الخاء المعجمة وكالرهما جائن اذا كات \_ف بقائها فساد او كان فيها ما ليس من القرءان او ما نسخ منه او على غير نظمه وقد سلم في ذلك الصحابه كلهم الاانه روي عن ابن مسمود انه خطب بالكوفة فقال اما بعد فان الله قال ومن يغال يات بما غل يوم القيامة وانى غال مصحفي فمن استطاع منهجهم النب يغلى مصعفه فليفعل واراد ابن مسعود السبب وعذ

عصحفه وان يثبت ما يعلم فيه فلما لم يفعل ذلك له قال ما قال فاكرهه عثمان على رفع مصحفه ومحا رسومه فلم يثبت له قراءلا ابدا ونصر الله عنمان والحق بمحوها من الأرض. واما ذميه اباذر الى الربدة فلم يفعل. كان ابوذر زاهداوكان يقرع عمال عنان وينلو عليهم والذين يكنزون الذهب والفضة ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا فينكرذلكعليهم ويريد تفريق جميع ذاكمن بين أيديهم وهو غير لازم قال ابن عمر وغيره من الصحابة أن ما اديت زكاته فليس بكنز فوقع بين ابي ذر ومعاوية كارم بالشام فخر ج الى المدينة فاجتمع اليه الناس فجمل يسلك تلك الطريق فقال له عثمان لو اعتزلت معنالا انك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس فان للخلطة شروطا وللعزلة مثلها ومن كان على طريق ابي ذر فحاله يقتضي ان ينفرد بنفسهاو يخالط ويسلم لكل احد حاله مما ليس بحرام في الشريعة فيخرج الى الربدة زاهدا فاضلا وترك جالة فضلاً. وكل على خير وبركة وفضل. وحال ابي ذر افضل و لا تمكن لجميع الخلق فلو كانوا عليها لهكلوا فسبحان مرتب المنازل. ومن العجب أن يوخذ عليه في أمر فعله عمر . قد روى أن عمر بن

الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنـة بالمدينة حتى استشهد فاطلقهم عشان وكان سجنهم لان القوم اكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله وسلم ووقع بين ابي ذر ومعاوية كلام وكان ابو ذر يطلق من الكلام بما لم يكن يقوله فى زمان عمر فاعلم معاوية بذلك عشان وخشى من العامــة ان تثور منهم فتندة فان ابا ذر كان يجملهم على التزهد وامور لايجتملها الناس كلهم و عا هي مخصوصة ببعضهم فكتب اليه عثمان كما قدمنا ان تقدم المدينة فالها قدم اجتمع اليه الناس فقال لعثمان اريد الربدة فقال له الله فاعتزل ولم يكن يصلح له الاذلك لطريقته. ووقع بين ابي الدرداء ومعاوية كارم وكان ابو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم فاما اشتد في الحق واخرج طريقة عمر في قوم لم محتملوها عزلوه فخرج الى المدينة وهذلا كلها ممالح لا تقدح في الدين ولاندؤار في منزلة احد من المسامين بحال. وابو الدرداء وابو ذر برءاء من عاب وعثمان برینی اعظم برا، لا واکش نزاهة ، فمن روی انه نـني وروى سببا فهو كله باطل. واما رد الحكم فلم يصح وقال عاماؤنا في جوابه قد كان اذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال لا بي بكر وعمر فقالا له ان كان معك شهيد رددناه فلها ولى قضا بعلمه في رده وما كان عُمَان ليصل مهجو ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان اباه ولا لينقض حكمه ، واما ترك القصر فاجتهاد اذ سمع ان الناس افتتنوا ١١) بالقصر وفعلوا ذلك يف منازلهم فرأى ان السنة ربما ادت الى اسقاط الفريضة فتركها خوف الذريعة مع ان جماعة من العلهاء قالوا ان المسافر مخير بـ من القصر والآثمام واختلف ليف ذاك الصحابة واما معاوية فعمر ولالا وجمع له الشامات كلها واقرلا عمان بل أعا ولالا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لانه ولى اخاه يزيد واستنانه يزيد فاقره عمر لتعلقه بولاية ابى بكر لاجل استخلاف واليه له فتعلق عمّان بعمر واقره فانظروا إلى هذه السلسلة ما اوثيق عراها واقدر (٢) ولن يأتى احد مثلها ابدا بعدها. وأما عبد الله بن ابي كريز فولا لا كا قال لانه كريم العات والحالات واما تولية الوليد بن عقبة فان الناس على فساد النيات اسرعوا الى السيئات قبل الحسنات فذكر الاسفرائيون انه انها ولا لا للمعنى الذي تكلم به قلل عمان ماوليت الوليد لانه

<sup>(</sup>١) هذا اقرب ما يظهر (٢) قدر هذا البياض بالاصل

اخيي وانها وليته لانه ابن ام حكيم البيضاعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوءمة ابيه وسياتي بيانه ان شاء الله والولاية اجتهاد قد عزل عمر سعيد بن ابي وقاص وقدم اقل منه درجة. واما اعطاؤه خمس افريقية لواحد فلم يصح على انه قد ذهب مالك وجماعة الى ان الامام يسى رأيه \_ف الحنس وينفذ فيه ما اداه اليه اجتهاده واما اعطاه لواحد جائز وقد بينا ذلك في مواضعه واما قولهم انه ضرب بالعصا فما سمعته ممن اطاع ولا عصا وانها هو باطل يحكى وزور يشنى فيالله وللنهى. واما عاولا على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فما سمعته ممن فيه تـقية وانها هي اشاعة منكر ، ليروي ويذكر ، فيتغير قلب من يتغير . قال علماؤنا ولو صح ذلك فما \_ هذا ما يحل دمه ولا يخلو ان يكون ذلك حقا فلم ينكره الصحابة عليه اذ رأت جوازه ابتداء او لسبب اقتضى ذلك وان كات لم يكن فقد انقطع الكلام . واما الهزامه يوم حنين وفرارلا يوم أحد ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوات فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحڪم سيف شأن البيعة وبدر وأحد واما يوم حنين فلم يبق الا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يجر في

الا مر تفسير من بقي من مضي في الصيحيج وانما هي اقوال منها انه ما بني معه الا العباس وابنائ عبد الله وقيم فناهيك بهذا الاختلاف وهو امر قد اشترك فيه الصحابة وقد عفا الله عنه ورسوله فلا يحل ذكر ما اسقطه الله ورسوله والمومنون خرج البخاري جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن عمان فذكر محاسن عمله فقال لعل ذلك يسوؤك قال نعم قال فارغم الله انفك ثم سأله عن على فذكر محاسن عمله قال هو ذلك بيته اوسط بيوت النبي ثم قال لعل ذلك يسوؤك قال اجل قال فارغم الله انفك نانطلق فاجهد على جهدك. وقد تقدم في حديث بني الاسلام على خمس زيادة فيه للبخاري في على وعمان وقد اخرج البخاري ايضا من حديث عمان بن عبد الله بن موهب قال جا، رجل من اهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هـؤلاء القوم فقالوا هـؤلاء قريش قال فمن الشيه فيهم قالو عبد الله بن عمر قال يا بن عمر الي سائلك عن شي \* فحدثني هل تعلم ان عشمان فريوم احد قال نعم قال تعلم انه تفيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال تعلم انه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال الله اكبر، قال ابن عمر تعال ابين لك اما

فرارًا يوم احد فاشهد ان الله قد عفا عنه ، واما تغييه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه واما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان احد اعز ببطن محكة من عمان لبعثه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان الى محكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الممنى هذه يد عمّان فضرب بها على يدلا وقال هذه لعمّان ثم قال ابن عمر اذهب بها الآن معك. واما امر الحمى فكان قدعا فيقال ان عُمَان زاد فيه لما زادت الراعية . واذا جاز اصله للحاجة اليه جازت الزيادة فيه ازيادة الحاجة. واما امتناعه من قتل عبيد الله بن عمر ابن الخطاب بالهرمزان فان ذلك باطل فان كان لم يفعل فالصيحابة متوافرون والأمر في أوله وقد قيل ان الهرمزان سيى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه وكان قتل عبيد الله له وعمّان لم يل بعد . ولعل عشمان كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبث عندلا من حال الهرمزان وفعله وايضا فان احدا لم يقم بطلبه , وكيف يصح مع هذلا الاحتيالات كالها ان ينظر سنة امر لم يصميح. واما قول

القائل سنف مروان والوليد فشديد عليهم وحكمهم عليهم بالفسق فسق منهم . مروان رجل عدل من كبار الامة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسليين اما الصحابة فان سهل ابن سعد الساعدي روى عنه واما التابعون فاصحابه في السن وان حارهم (١) باسم الصحبة يفي احد القولين. واما فقهاء الامصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت الى فتوالا والانقياد الى روايته. واما السفهاء من المؤرخين والأدبا فيقولون على اقدارهم واما الوليد فقد روى بعض المفسرين ان الله سماه فاسقا في قوله ان جاء كم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فانها في قولهم نزلت فيه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلق فاخبر عنهم انهم ارتدوا فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم خالد بن الوليد فتتبت في أورهم فبين بطلان قوله وقد اختلف فيها نقيل نزلت في ذلك وقيل في على والوليد في قصة اخرى وقيل ان الوليد سبق يوم الفتح في جملة الصبيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسح رءوسهم وبرك عليهم الا هو فقال انه كان على رأسي خلوق فامتنع من مسه

<sup>(</sup>١) كهذا بالاصل و لعله جازهم

فن يكون في هذا السن يرسل مصدقًا. وبهذا الاختلاف يسقط العلهاء الاحاديث القوية وكيف يفسق رجل بمثل هذا الكلام ذكيف رجل من امحاب محمد صلى الله عليه وسلم واما حدلا في الحمر فقد حد عمر قدامة بن مضعون على الحمر وهو امير وعزله ثم قيل له صالحه وليست الذنوب مسقطة للعدالة اذا وقعت منها التوبة وقد قيل لعمان انك وليت الوليد لانه اخوك لامك اروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس فقال بل لانه ابن عملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام حكيم البيضا جدة عمان وجدة الوليد لامهما اروى المذكورة ام حكيم توأمة عبد الله ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأي حرج على ألمرء ان يولي اخالا او قريبه. واما تعلقهم بان الكتاب وجد مع راكب او مع غلامه ولم يقل احد قط انه كان غلامه الى عبد الله بن سعد ابن ابي سرح يامره بقتل حامليه فقد قال لهم عمان اما ان تقيموا شاهدين على ذلك والا فيميني اني ما كتبت ولا امرت وقد يحتب على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على خاتمه فيقالوا تسلم لنا مروان فيقال لا افعل ولو سايه لكان ظالمها

وإنا عليهم ان يطلبوا حقهم عنده على مروان وسوالا فما تبت كان هو منفذً لا وآخذه والممكن لن ياخذً الحق . ومع سابقته وفضيلته ومكانته لم يثبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قبتله . وامثل ما روى في قصته انه بالقضاء السابق تألب عليه قوم لاحقاد اعتقدوها من طلب امرا فلم يصل اليه وحسد حسادة اظهروها (١) وحمله على ذلك قلة دين وصُّعف يقين وإيثار العاجلة على الآجلة واذا نظرت اليه دلك صريح ذكره على دناءة قلبهم وبطلات امرهم. كان الغافقي المصري امير القوم وكنانة ابن بشر التجيبي وسودات ابن حمران وعبد الله بن يزيد ابن ورقا الخزاعي وحكم ابن جبلة من اهل البصرة وملك بن الحرث الاشتر في طائفة هؤلاء رءوسهم فناهيك بغيرهم وقد كانوا أثاروا فتنة فاخرجهم عمان بالاجتهاد وصاروا في جماعتهم عند معاوية فذكرهم بالله وبالتقوى لفساد الحال وهتاك حرمة الامـة حتى قال له زيد ابن صوحان فیما بروی کم تکثر علینا بالامرۃ وبقریش فما زالت العرب تاكل من قوايم سيوفها وقريش تجار فقال له معاوية لا ام

<sup>(</sup>١) خ اظهر داعها

لك اذكرك بالاسلام وتذكرني بالجاهلية قبيح الله من كثر على امير المومنين بكم فما الديم ممن ينفع ولا يضر اخرجوا عني واخبرلا ابن الكوا باهل الفتنة في كل بالد ومؤامرتهم فكتب الى عمان يخبره بذلك فارسل اليه باشخاصهم عليه فاخرجهم معاوية فروا بعبد الرحمان بن خالد بن الوليد فيسهم وو بخهم وقال هم اذكروا ما كنتم تذكرون لمعاوية وحصرهم وامشاهم ببين يديه اذلا. حتى تابوا بعد حول وكتب الى عمّان بيخبرهم وكتب اليه ان سرحهم الي فاما مثلوا بين يديه جددوا التوبة وحلفوا على صدقهم وتبرءوا مما نسب اليهم نييم حيث يسيرون فاختار كل واحد ما اراد من البلاد كوفة و بصرة ومصر فاخرجهم فما استقروا في جنب (١) ما ساروا حتى ثاروا والبواحتي انضاف اليهم جمع وساروا اليه على اهل مصر عبد الرحمان بن عديس البلوى وعلى اهل البصرة حكيم ابن جبه وعلى اهل الكوفة الاشتر ملك بن الحارث النخعي فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة خمس وثلاثين فاستقبلهم عثمان فقالوا ادع بالمصحف ندعا به فقالوا افتح التاسعة يعني يونس فقالوا

<sup>(</sup>١) هذا اقرب ما يظهر و في خ حيث

اقرأ فقرأ حتى انتهى الى قوله آالله اذن لكم ام على الله تفترون قالوا له قف قالوا له ارأيت ما حميت من الحمى اذب الله لك ام على الله افتريت قال امضه (١) اليا نزلت في كذا وقد حمى عمر وزادت الابل فزدت فجعلوا يتبعونه هكذا وهو ظاهر عليهم حتى قال لهم ما ذا تريدون فاخذوا ميثاقه وكتبوا عليه ستا او خمسا ان المنفي يعلب (٢) والمحروم يعطى ويوفر النيء ويعدل ـف القسم ويستعمل ذوو الامازة والقولة فكتبوا ذلك فى كتاب واخذ عليهم الايشقوا عصا ولايفرقوا جماعة ثم رجعوا راضين وقيل ارسل اليهم عليا فاتفقوا على الحنس المذكورة ورجعوا راضين فبيماهم كذلك اذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارا قالوا مالك قال انا رسول امير المومنين الى عامله عصر ففتشوه فاذاهم بالكتاب على لسان عمّان عليه خاتمه الى عامل مصر ان يصلبهم ويقطع ايديهم وارجلهم فاقبلواحتى قدموا المدينة فاتوا علياً فقالوا له الم تر الى عدو الله كتب فينا بكـذا وقد احل الله دمه قالوا له فقم معنا اليه

<sup>(</sup>۱)كذا بالاصل ولعله يريد امض حكم الكتاب (۲)كذا بالاصل ولعله يقلب اي يرجع الى اهله

قال والله لا اقوم معكم قالوا فلم كتبت الينا قال والله ما كتبت اليكم فنظر بعضهم الى بعض وخرج علي من المدينة فانطلقوا الى عمان فقالوا له كتبت فينا كذا قال لهم اما ان تقيموا اثنين من المسلمين او يمديني كما تقدم ذكر لا فلم يقبلوا ذلك منه ونقضوا عهده وحصروه وقد روى ان عمان جيء اليه بالاشتر فقال له يريد القوم منك اما ان تخلع نفسك او نقص منها أو يقتلوك فقال اما خلعي فبلا اترك امرثة محمد بعضها على بعض واما القصاص فصاحباي قبلي لم يقصا من انفسها ولا يحتمل ذلك بدني وروى ان رجلا قال له نذرت دمك قال خذ جبتي نشرط فيها شرطـة بالسيف اراق منـه دمه تم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين ونقد دخل عليه ابن عمر فقال انظر ما يقول هؤلاء يقولون اخلع نفسك او نقتاك قال له امخالد انت في الدنيا قال لا قال هل يزيدون على ان يقتلوك قال لا قال هل يملكون لك جنة او نارا قال لا قال فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة كلاكره قوم خليفتهم خلعوه او قتلوه وقد اشرف عليهم عمان واحتج عليهم بالحديث الصحيح فى بنيان المسجد وحفر بئرر ومقوقول النبي

حين رجف بهم احد واقروا له به فی اشياء ذكرها . وقد ثبت ان عَمَانِ اشرف عليهم وقال افيكم ابنا محدوج انشدكم الله الستما تعليان ان عمر قال ان ربيعة فاجر او غادر وأبي والله لا اجعل فرائضهم وفرائض قوم جا وا من مسيرة شهر وانا مهر احدهم عند طبيبه (۱) واني زدتهم (۲) سف غزاه واحدة خس مائلة حتى الحقة على بهم قالوا بلى قال اذكر كما الله الستما تسطهان انكما اتيتاني فقلتها أن كـٰندتا اكلة رأس وان ربيعة هي الرأس وان الاشعث ابن قيس قد اكاهم فنزعته واستعملتكما قالا بـلى قال اللهم انهما كفروا معروفي وبدلوا نعمتي فلا ترضهم عن امامهم. ولا ترض اماما عنهم. وقد روى عبد الله ابن عامر ابن ربيمة قا كنت مع عمان يف الدار فقال اعزم على كل من رأى ان عليه سمعا وطاعة الاكف يدلا وسلاحه ثم قال قم يابن عمر وعلي ابن عمر سيفه متقلدا فاجر (٣) بين الناس فخرج ابن عمر وعلي ودخلوا فقتلولا. وجاء زيد ابن ثابت فقال له أن هـ ولاء الانصار بالباب يقولون ان شئت كنا انصار الله قال لاحاجة لي في ذلك كفوا. وقال له ابو هريرلا

<sup>(</sup>١) و (٢) هذا اقرب ما يظهر في الموضعين (٣) هذا اقرب ما ظهر

اليوم طاب الضرب معك قال عزمت عليك لتخرجن وكان الحسن ابن علي آخر من خرج من عندلا فانه جاء الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومرواك فعزم عليهم في وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيوتهم فقال له ابن الزبير ومروان نحن نعزم على انفسنا لانبرح ففتح عمان الباب ودخاوا عليه في اصح الاقوال فقتله المرء الاسود وقيل اخذ ابن ابي بكر باحيته وذبحه رومان وقيل رجل من اهل مصر يقال له حمار فسقطت قطرة من دمه على المصحف على قوله فسيكنيكهم فانها فيه ماحكت الى الآت. وروى ان عائشة رضي الله عنها قالت غضبت لكم من السوط ولا اغضب لعمان من السيف استعتبمولاحتى اذا تركتمولا كالعبد المصفى ومصتموه موص الأناء وتركتموه كالثوب المنتي من الدسن تم قىتلتمويد قال مسروق فقلت لها هذا عملك كتبت الى الناس تامريهم بالخروج عليه فقالت عائشة رضي الله عنها والذي امن به المومنون وكفر به الكافرون ما كتبت اليهم سوادا في بياض قال الاعمش فكانوا يرون انه كتب على لسانها وقد روى انه ما قتلهُ احد الا اعلاج من اهل مصن. قال القاضي ابو بكر رضي الله عنه فهذا اشبه

ما روى في الباب . وبه يستبين - واصل المسئلة ساوك سبيل الحق - ان احدا من الصحابة لم يسع عليه ولا قعد عنه ولو استنصر ما غلب الف او اربعة آلاف غرباء عشرون (١) الفا بلديين او اكثر من ذلك ولكنه الني بيدلا الى المصيبة. وقداختلف العليا فيمن نزل به مثلها هل يلقى بيده او يستنصر . واجاز بعضهم ان يستسلم ويلتي بيده اقتداء بفعل عمان وبتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الفتنة قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه ولقد حكمت بين الناس فالزمتهم الصلاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يك يرى في الارض منكر واشتد الخطب على أهل الغضب (٢) وعظم على النسقة الحكرب فتألبوا وألبوا و ثاروا الي فاستسادت لا مر الله وامرت كل من حولي الا يدفعوا عن داري وخرجت على السطوح بنفسي فعائدوا على وأمسيت سليب الدار ولولا ما سبق من حسن المقدار . لكنت قتيل الدار وكان الذي حماني على ذلك ثلاثـة امور احدها وصاية النبي صلى الله عليه وسلم المهدي (٣). والثاني الاقتداء بعمان. الثالث سوء الاحدوثة

<sup>(</sup>١) الصواب عشرين (٢) او الغصب (٣) خ المتقدمة

التي فر منها رسول الله صلى الله عليه المؤيد بالوحي. فالن من غاب عنى بل من حضر من الحسدة معي خفت ان يقول ان الناس مشوا اليه مستغيثين له فاراق دماهم. وامر عبان كله سنة ماضية، وسيرلا راضية ، فأنه تحقق أنه مقتول بخبر الصادق له بذاك وأنه بشره بالجذة على بلوى تصيبه ، وانه شهيد وروى انه قال له في المنام ان شئت نصرتك او تفطر عندنا الليلة وقد انتدبت المردة والجهلة الى ان يقولوا ان كل فاضل من الصحابة كان عليه مشاغبا مؤلباً، و عا جرى عايه راضيا واخترعوا كـتبا (١) فيها فصلحـة وامثال كينب عبان به مستصرخا الى على وذلك كله مصنوع ليوغر قاوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الراشدين. قال القاضي ابوبكر فالذي يحل من ذلك ان عمان مظلوم محجوج بغير حجة ، وان الصحابة برءاء عن دمه باجمعهم لا نهماتوا ارادته ، وساووا لهرأيه ين اسلام نفسه. ولقد ثبت زايدا الى ما تقدم عنهم ان عبد الله ابن الزبير قال لعمان انا معك في الدار عصابة مستبصرة بنصر الله باقل منهم فاذن لنا فقال اذكر الله رجلا اراق لي دمه او قال دما

<sup>(</sup>١) خ كتابا فيه و هي الظأهر لا

قال سليط بن ابي سليط نهانا عمان عن قتالهم فلو اذن لنا لضر بناهم حتى أخرجهم من اقطارنا . وقال عبد الله بن عامر بن ربيدة كنت مع عمان في الدار فقال اعزم على كل من رأى ان لى عليه سمعا وطاعة الاكف يده وسلاحه فان افضلكم غناء من كف يدلا وسلاحه . وثبت ان الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان كلهم شاك في السلاح حتى دخلوا الدار فقال عمان اعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم اسلحتكم ولزمتم بيونكم فلها قضى الله من امر لا ما قضا ، ومضى في قدره ما مضي ، علم ان الحق لا يترك الناس سدا ، وان الخلق بعدلا مفتقرون الى خليفة مفروض عليهم النظر 'فيه. ولم يكن بعد الثلاث كالرابع قدرا وعلها وتقا ودينا فانعقدت له البيعة ولولا الاسراع بعقد البيعة لعلى لجرى على من بها من الاو باش مالا يرقع خرقه ولكن عزم عليه المهاجرون والانصار ورأى ذاك فرضا عليه فانقاد اليه. وعقد له البيعة طاعة عنال الماس بأن عليا يد شان، رأته لا يتم هذا الا من. فان قيل بايعا (١) مكرهين قلنا حاشي لله ان يكرها لهما و إن بايعهما

<sup>(</sup>١) الضمير عائد على طلحة والزبير وان لم يتقدم للزبير ذكر

ولو كانا مكرهين ما اثر ذلك لأن واحدا او اثنين تنعقد البيعة بها وتتم ومن بايـع بعد ذلك فهو لازم له وهو مكره على ذلك شرعا ولو لم يبايعا ما اثر ذلك فيهما ولا في بيعة الامام. واما من قال يد شلاء وامر لا يتم فذلك ظن من القائل ان طلحة اول من بايع ولم يكن كذلك فان قيل فقد قال طلحة بايعت واللح على قنى. قلنا اخترع هذا الحديث من اراد ان يجعل في القفا لغة قـني كما يجعل ف الهوى هوى وتلك لغة هذيل لاقريش فكانت كذبة لم تدبر. واما قولهم يد شلاء لو صح فلا متعلق لهم فيه فان يدا شات في وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم لها كل امر"، ويتوقى بها من كل مكرولا. وقد تم الأمر على وجهه، ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه. وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه فان قيل بايعولا على ان يقتل قـتلة عمان. قلنا هذا لا يصبح فے شرط البيعة والما يـبايعونه على الحكم بالحق وهو ان يجضر الطالب للدم ويحضر المطلؤب وتنقع الدعوى ويكون الجواب وتـقوم البـينةويقع الحكم فاماعلى الهجم عليه بماكان من قول مطلق او فعل غير محقق ، او سماع كلام ، فليس ذلك في دين الاسلام .

قالت العمانية تخاف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن ابي وقاص ومحمد بن مسايـة وابن عمر واسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم. قلنا اما بيعته فلم يخلف عنها واما نصرته فتيخلف عنها قوم منهم من ذكرتم لانها كانت مسئلة اجتهادية . نابتهد كل واحد واعمل نظر لا واصاب قدره. ﴿ قاصمة ﴿ روى قوم ان السيعة لما عت لعلي استأذن طلحة والزبير عليا في الخروج الى محكة فقال لهما على لعلكما تريدان البصرة والشام فاقسا الايفعلا وكانت عائشة بمحكة وهرب عبد الله بن عامر عامل عبان على البصرة الى مكـة. ويعلى ابن امية عامل عمّان على اليمن فاجتمعوا بمكة كلهم ومعهم مروان بن الحڪم واجتمعت بنو امية وحرضوا على دم عثمان واعطا يعلى لطاحة والزبير وعائشة اربع مائة الف درهم وامطا لعائشة عسكرا جملا اشتراه باليمن عأتبي دينار فارادوا الشام فصدهم ابن عامر وقال لاميعاد لكم بمعاوية ولي بالبصرة عينائع ولكن اليها فجاءوا الى ماء الحوءب و بجت كلاب فسألت عائشة فقيل ها هذا الحوءب فردت خطامها عنه وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايتكن صاحبة الجمل الازب، التي تنبيجها كلاب

الحوءب. فشهد طلحة والزبير انه ليس هذا ماء الحوءب وخمسون رجلا اليهم . وكانت اول شهادة زور دارت ـف الاسلام . وخرج على الى الكوفة وتعسكر الفريقان والتقوا . وقال عمار وقد دنا من هودج عائشة ما تطلبون قالوا نطلب دم عمّان قال قـتل الله يغ هذا اليوم الباغي والطالب بغير الحق. والتـقى على والزبير فقال له على الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لي انك تقاتلني فتركه ورجع وراجعه ولدلا فلم يقبل واتبعه الاحنف من قتله. ونادى على طلحة من بعد ، ما تطاب قال دم عمّات قال قاتل الله اولانا بدم عثمان الم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم وال من والاه وعاد من عادالا والصر من نصرلا واخذل من خدله وانت اول من بايعني ونكث الله عاصمة الله الم خروجهم الى البصرة فصحيح لا اشكال فيه . ولكن لاي شيء خرجوا، ولم يصبح فيه نقل ، ولا يوثن فيه باحد لان الثقة لم ينقله وكلام المتعصب (١) لا يسمع. وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن في الاسلام واستنقاص الصحابة فيحتمل انهم خرجوا خلعا لعلى لامر ظهر لهم

<sup>(</sup>١) في خ زيادة غير مقبول

وهو انهم بايعوا لتسكن الثائرة وقاموا يطلبون الحق، ويحتمل انهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عُمَان ، و يمكن انهم خرجوا في جمع (١) طوائف المسايين وضم نشرهم وردهم الى قانون واحد حتى لا يضطر بوا فيقتتلوا وهذا هو الصحيح لاشيء سواه. وبذلك وردت صحاح الاخبار . فاما الاقسام الاول فكلها باطلة وضعيفة . اما بيعتهم كرها فباطل قد بيناها . واما خلعهم فباطل لان الخلع لا يكون الا بنطر من الجميع فيمكن ان يولي واحد او اثنان . ولا يكون الخلع الابعد الاثبات والبيان . واما خروجهم في امر قدلة عمّان فيضعف لان الاصل قبله تأليف الكاية و يمكن ان يجتمع الامران. ويروى ان في تغيبهم قطع (٢) الشنب بين الناس فيخرج طايحة والزبير وعائشة ام المومنين رضي الله عنهم رجاء ان يرجع الناس الى امهم فيرعوا حرمة نبيهم. واحتجوا عليها بقول الله تعالى لاخير في كثير من مجواهم الامن امر بصدقة او معروف او اصلاح بمين الناس. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وارسل فيه . فرجت المثوبة ، واغتنمت

<sup>(</sup>١) بالاصل في جميع (٢) الصواب قطها

القصة ، وخرجت حتى بلغت الاقضية مقاديرها . واحس بهم اهل البصرة فحرض من كان بها من المتألبين على عُمَان للناس وقال اخرجوا اليهم حـتى تروا ما جاءوا اليه فبمث عـثمان بن حنيف حكيم بن جبلة فلتي طلحة والزبير بالرابوقة فقتل حكيم ولو خرج مسالها مستسلها لامدافعا لما اصابه شيء. واي خير كان له في المدافعة ، وعن اي شي كان يدافع ، وهم ما جاءوا مقاتلين ولا ولا لا وانا جاءوا ساءين في الصاح راغبين في تأليف الكلهمة فن خرج اليهم ودافهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما يفعل في سائر الاسفار والمقاصد . فاها وصلوا الى البصرة تلقاهم الناس باعلى المريد مجتمعين حتى او رمى حجر ما وقع الا على رأس انسان. فتكلم طاحة وتكامت عائشة رضي الله عنها. وكنر اللفط وطاحة يقول انصتوا فجعلوا يركبونه ولا يتصنتوا (١) فقال اف اف فراش نار وذباب طمع ، وانقابوا عن غير بيان وانحدروا الى بني نهد فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل ، والتـق طلحة والزبير وعـمان ابن حنيف عامل علي على البصرة وكتبوا بينهم ان يكفوا عن

(١) أو ولا ينصتوا

القتال ولعمان دار الامارة والمسجد وبيت المال وان ينزل طاحة والزبير من البصرة حيث شاا ولا يعرض بعضهم لبعض حتي يقدم على . وروى ان حكيم بن جبلة عارضهم حينئذ فقتل بعد الصليح. وقدم علي البصرة وتدانوا ليتراءوا فلم يتركيم اسحاب الاهواء ، و بادروا بارنقة الدماء ، واشتجر الحرب وكـشرت الغوغاء على البوعاء ، كل ذلك حتى لا يتم برهان ، ولا يقف الحال على بيان ، ويخني قتلة عمان . وأن واحدا في جيش يفسد تدبيره فكيف بالف ، وقد روى ان مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف على طايعة قال لا نطلب اثر ابعد عين ورمالا بسيم فقيتله ، ومن يعلم هذا الاعلام الغيوب، ولم ينتله ثبت. وقد روي اصابة سهم بأمر مروان لا انه رماه. وقد خرج كعب بن سور بمعبيحف منشور بيدلا يناشد الناس ان يريقوا دماءهم فاصابه سهم غرب فقتاله ، ولعل طلحة مثله ، ومعلوم ان عند الفة ـة وفي علحمة القتال يتمكن اولوا الاحن والحقود ، من حل العرى ونقض العهـود ، وكانت آجالا حضرت ، ومواعد المجزت ، فان قيل فسلم خرجت عائشة رضي الله عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم لهن سيف حجة الواع

هذلا ، ثم ظهور الحصر ، قلنا حدث حديث بن امرالا ، فان ابت فاربعة ، يا عقول النسوات ، الم اعهد اليلج الاترووا احاديث البهتان، وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان، فلم تـقولون ما لا تعلمون ، وتكررون ما وقع الانفصال عنه كانـكم لا تفهمون ، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ، واما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوءب ، فقد بؤتم في ذكرها باعظم حوب ، ما كان قط شيء ثما ذكرتم . ولا قال النبي صلى الله عليـه وسـلم ذلك الحديث ، ولا جرى ذلك الكلام ولا شهد أحد بشهادتهم ، وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تعلمون (١) ﴿ قاصمة ﴿ ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل المراق، هؤلا، يدعون الى على (٢) بالبيعة وتاليف الكله على الا مام وهؤلاء يدعون إلى التمكين في (٣) قتلة عمَّان ويقولون لا نبايع من ياوى القاتملة وعلى يقول لا المكن طالبا من مطارب ينفذ فيه مراد؛ بغيير حكم ولد حاكم، ومعاوية يقول لانابع متها بقتله او قاتـ لا له وهـ و أحـد من يطلب فڪيف نحکمه

<sup>(</sup>١) يخ تسئلون (٢) غ في (٣) اهل الأولى من

أو نبايعه وهو خليفة عدا وتسور وذكروا في تفاصيل ذلك كلهات آلت الى استفعال رسائل واستخراج اقـوال وانشـاء اشعار وضرب امثال تخرج عن سيرة السلف يقراها الخلف (١) وينبذها الخلف (٢) ، ﴿ عاصمة ﴿ اماوجودالحرب بنهم فعلوم قطعا . واما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا ، واما الصواب فيه فمع على لأن الطالب للدم لا يصح ان يحكم ، وتهمة الطالب للقاضي لا يوجب عليه ان يخرج عليه بل يطلب عندلافان ظهرله قضاء والاسكت وصبر فكم من حق يجـكم الله فيـه . وان لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عذر في الدنيا . ولئن اتهم علي بقتل عمان فليس في المدينة أحد من اصحاب النبي الاوهو متهم به او قل معلوم قطا انه قتله لات الف رجل لايغلبون أربعين الفاجاء والقتل عثمان ، وهبك ان عليا وطاحة والزبير تظافروا على قتل عثمان فباقي الصحابة من المهاجرين والانصار ومن اعتد فيهم وضوى اليهم ما ذا صنعوا بالقمود عن نصرته . ولا يخلو ان يكون لا نعم رأوا اولئك طلبواحقا وفعاواحقا فهذه شهادة قائمة على عمان فلاكلام

<sup>(</sup>١) بسكون اللام (٢) بفتحها

لا هل الشام. وان كانوا قعدواعنه استهزاء بالدين وانهم لم يكن لهم رأس في الحال ولامبالالا عندهم بالاسلام ولافيها يجرى فيه من اختلال فهيي ردة ليست معصية ، لان التهاون محدود الدينواسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر. وان كانوا قعدوا لانهم لم يرواان يتعدوا حدعثمان واشارته ناي ذنب لهم فيه ، واي حجة لمروان و(١)عدالله بن الزبيروالحسن والحسين وابن عمر واعيان العشرة معه في دارلا يدخلون اليه ويخرجون عنه في الشكة والسلاح، والطالبون ينظرون ولوكان لهمم (٣) بهم قولا او أووا الى ركن شدید لما مح زا احدا ان براه منهم (٣) ولا یداخله ، وانیا کانوا نضارة ، فاو قام في وجوههم الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ما جسروا، وأو قتلوهم ما بقي على الارض منهم حي، ولكن عـ تمان سلم نفسه فارك ورايه ، وهيي مسألة اجتهاد كأقدمنا وايكلام كان يكون لعلى لوكتبت (٤) عنده البيعة وحضر عندلا ولى عمان وقال له يايها الخليفة، وما تمالى عليه الف نسمة حتى قتلوه وهم معلومون ، ما ذا كان يقول الااثبت وخذ . وفي يوم كان يثبت (١) الواو للحال و الخبر قو له معد (٢) الظمير الطالبين (٣) الظمير للصحابة (٤) أقرب ما يظهر

الأأن يشتوا هم ان عشمان كان مستحقاً للقتل. وبالله لتعلمن يا معشر المسلمين انه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبدا وكان يكون الوقت امكن للطلب وارفق \_ف الحال وايسر وصولا الى المطلوب. والذي يكشف الغطاء في ذلك ان معاوية لما صار اليه الامر لم يمكنه أن يقتل من قتلة عمان احدا الابحكم الامن قتل في حرب بتاويل اودس عليه فيا يقال حتى انتهى الأمر الى زمان الحجاج. وهم يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة. فتبين لكم انهم ما كانوا في ملكم يفعلون ما أصبحوا له يطلبون . والذي تناج به صدوركم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الفين واشار وبين وانذر بالخوارج وقال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فبين ان كل طائفة تتعلق بالحق. ولكن طائفة على أدنى اليه . وقال تعالى وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما قان بنت احداها على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تـفيء الى أمر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يجب المقسطين. فلم يخرجهم عن الا يمان بالبغي بالتاويل، ولا سلبهم اسم الاخولا بقوله بعدلا انها المومنون اخولا فاصلحوا

ب بن اخويكم . وقال في عمار تقتله الفئة الباغية . وقال في الحسن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين . فحسن له خلعه نفسه واصلاحــه . وكذلك يروى انه اذن في الرؤيا لعثمان في ان يستسلم ويفطر عنده الليلة. فهذلا كالها امسور جسرت على رسم النزاع ، ولم تخسر ج عن طريق من طريق الفقه ، (١) ولاعدت سبيل الاجتهاد الذي يوجر فيه المصيب دشرة والمخطئي اجرا واحدا . وما وقع من روايات ـف كتب التاريخ عداما ذكرنا فلا تلتفتوا إلى حرف منها فانها كلمها باطله ﴿ قَـاصمــة التحكــيم ﴿ وقــد تحكم النـاس ـف التحكيم فقالوا فيه مالا يرضاه الله . واذا لحظتمولا بعين المروة دون الديانة رايتم انها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الاكثر عدم الدين ، وفي الاقل جهل متين . والذي يصح من ذلك ما روى الاثمة كخليفة بن خيـاط والدار قطني انه لمــا خرج الطائفة المراقبة مائة الف والشامية في سبمين أو تسمين الفا ونزلوا على الفرات بصفين اقتتاوا في اول يوم وهو الثلاثاء على الماء فغلب

<sup>(</sup>١) في خ العقد

اهل العراق عليه ثم التقوا يوم الاربعاء لسبع خلون من صفر سنة ١ ويوم الخيس ويوم الجمعة وليلة السبت ورفعت المصاحف من اهل الشام ودعوا الى الصلح وتفرقوا على ان تجعل كل طائفة امرها الى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بـ بن الدعوتـ ين بالحق فكان من جهـة على ابو موسى ومن جهـة معاوية عمـرو بن العاصى وكان ابو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها عالما حسب ما بينالا مين كتاب سراج المريدين ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن مع معاذ وقدمه عمر واثنى عليه بالفهم . وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة انه كان ابله ضعيف الراي مخدوعاً في القول وان ابن العاصي كان ذا دها. وارب حتى ضربت الامثال بدهائه تاكيدا لما ارادت من الفساد . (٢) اتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيها حكايات. وغير لا (٣)من الصحابة كان احذق منه وادهى وأنما بنوا ذلك على ان عمرا لما غــدر ابا موسى فى قصة التحكيم صار له بذلك الذكر في الدهاء والمكر. وقالوا الهما لما اجتمعا باذرح من دومة الجندل وتفاوضا اتفقا على ان يخلعا الرجلين فقال (١) بياض قدر كلة (٢) لعل الو أ وسقطت من الإصل (٣) الضمير لعمرو

عمرو لا بيموسى اسبق بالقول فتقدم فقال اني نظرت فخاءت عليا عن الامر وينظر المساروت لانفسهم كا خلعت سيني هذا من عنتي اومن عاتقي واخرجه من عنقه فوضعه ف الارض وعام عمرو فوضع سيفه بالارض وقال ابي نظرت فاثبت معاوية في الامركا أثبت سيني هذا في عاتني وتقلده فانكر ابو موسى فقيال عمرو كذلك النفقنا وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف & عاصمة & قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه هذا طـه كذب صراح ما جرى منه قط حرف ، وأنما هو شيء اخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للهلوك فتوارثته اهل المجانة والجهارة بمعاصى الله والبدع . وأعما الذي روى الائمة الثقالة الاثبات انهما لما اجتمعا للنظر في الامر في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحولا عزل عمرو معاوية(١) ذكر الدار قطني سنده عن حصين بن المنذر قال لما عزل عمر و معاوية جاء فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية فبلغ ثناه معاوية

<sup>(</sup>۱) زاد في خ اخبرنا ابو الحسين الاز دى عن العشارى عن الدار قطنى ثنا ابر اهيم بن هام ثنا ابو يو سف الفلوسي يعقوب بن عبد الرحمن بن جرير ثنا الاسود بن شيبان عن عبد البئد بن مصارف (كبذا) عن حصين بن المهذر قال لما عزل الج

فارسل اليه (١) فقال انه بلغني عن هذا (٢) كذا وكذا فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه فاتيته فقلت اخبرني عن الأمر الذي وليت انت وابو موسى كيف صنعيًا فيه قال قد قال الناس في ذلك ما قالوا والله ما كان الامر على ما قالوا ولكن قلت لا بي موسى ما ترى في هذا الامر قال ارى اله في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو عنهم راض قلت فاين تحملني انا ومعاوية فقال ان يستعن بكما ففيكما معونة ، وأن يستغن عنكما فطالما استذى امر الله عنكما قال فكانت هي التي فتل (٣) معاوية منها نفسه فاتيته فاخبرته أن الذي بلغه عنه كما بلغه فارسل إلى أبي الاعور الذكواني فبعثه في خيله فخرج يركض فرسه ويقول اين عدو الله أين هذا الفاسق (٤) - قال ابوسف اظنه قال اعا يريد حوباء نفسه - فخرج (٥) الى فرس تحت فسطاطه فجال في ظهر لا عريانا (٦) فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية وهو يقول ان الضجور

<sup>(</sup>۱) لعل الضمير الى حصين (۲) الاشارة الى عمر و (۳) كذا بالاصل ومعنى فتل نفسه صرف نيفسه و لعل المراد انه من هذه الكلمة فهم عزل عمر و اياه (٤) يرياد عمرٍا (٥) اي عمروكانه لما سمع النداء (٦) في خ عربا

قد تحتاب العلبة يامعاوية ان الضجورة دتحتلب العلبة فقال معاوية احسبه وتزيد الحالب فتدق انفه و تكفأ اناه . قال الدارقطني وذكر سندا عدلا (١) ربعيءن ابى موسىءن عمرو بن العاصي قال رالله لئن كان ابوبكروعمر تركا هذا المال وهو يحل لهما منه شي ٌ لقد غبنا ونقص رايهما وايم الله ما كانا مغبونين ولا نا قصبي الرأي . ولئين كانا امرأين يحرم عليها من هذا المال الذي اصبنالا بعدها لقد هلكنا وايم الله ما جاء الوهم الا من تبلنا . فهذا كان بدا الحديث ومنتهالا . فاعرضوا عن الفاوين ، وازجروا العاوين ، وعرجوا عن سبيل الناكثين، الى سنن المهتدين ، وامسكوا الالسنة عن السابقين الى الدين ، واياكم ان تكونوا يوم القيامة من الهالكين ، بخصومة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد هلث من كان امحاب البني خصمه . ودعـوا ما مضي ، فقـد قضي الله فيـه ما قضي . وخذوا لانفسكم الجد فيها يازمكم اعتقادا وعملا، ولاتسترسلوا

<sup>[</sup>٤] وساق الحديث قال ثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم و دعلج بن احمد قالا حدثنا محمد بن احمد بن النضر ثنا معاوية بن عمر و ثنا زائدة عن عبد الله بن عمر عن ربعي الح هذا مخرج بالهامش على انه من الاصل وعليه لفظة صبح

بالسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ما جن (١) اتخـذ الدين هملا، فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ، ورحم الله الربيع بن خيثم. فانه لما قيل له قتل الحسين قال أقتلولا قالوا نعم فقال اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك الاية ولم يزد على هذا ابدا. فهذا (٢) العقل والدين والكف عن احوال المسلمين ، والتسليم لرب العلمين . ﴿ قاصمة ﴿ فان قيل أيا يكون ذلك في المعانى التي تشكل، واما هذه الأمور كالمها فلا اشكال فيها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف على بعده ، فقال انت منى بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبيي بعدى اللهم والرمن والالاوعاد من عاداه والصر من نصرلا واخذل من خذله . فلم يبق بعد هذا خلاف لمعاند . فتعدى عليه ابوبكر واقتعد في غير موضعه ، ثم خلفه في التعدي عمر ، ثم رجا ان يوذق عمر للرجوع الى الحق فابهم الحال وجعلها شورى قصدا (٣) للخلاف الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحيل

<sup>[</sup>۱] خ ناعق [۲] من فهذا الى العلمين مخرج بالهامش على انه من الاصل وعليه علامة الصحة [۳] الظاهر قصد الخلاف.

ابن عوف حتى ردها عنه الى عمان تم قتل عمان لتسوره على الخلافة وعلى احكام الشريعة وصار الامر الى على بالحق الالاهى النبوى فنازعه من عاقده ، وخالف عليه من بايعه ، ونقض عهدلا من شده ، وانتدب اهل الشام مع معوية الى الفسوق في الدين بل الكفر. وهذه حقيقة مذهبهم ان الحكل منهم كفرة ، لان من مذهبهم التكفير بالذروب. وكيف تنول هذه الطائفة التي تسمى بالامامية ان كل عاص بكبيرة كانر على رسم القدرية ولا اعصا من الخافاء المذكورين ومن ساعدهم على امرهم واصحاب محمد إحرص النياس على دنيا وكاريم حماية على دين واهدمهم لقاعدة شريعة چ عاصمة چ قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه يكفيك من شر سماعه ، فكيف التمايل به . خمس مائة عام كلا الى يوم مقالي هذا لا ينقص منها يوما ولا تزيد يوما وهو مهل شعبان سنه ست (١) وخمسمائة ماذا يرجا بعد التمام الاالنقص. ما رضيت النصارى واليهود فى اصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض ـف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين حجموا عليهم بانهم قد اتفقوا على الكفر [۱] بالاصل بعد ست [ و يلزم ] ولم يظر لها معنى

والباطل. فبما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم. وقد قال الله تعالى وعد الله الذين آ منوا منكم . وهذا قول صدق ووعد حق وقد انقرض عصرهم ولاخليفة فيهم ولا تمكين ولاأمن ولاسكون الافے ظلم وبعدي وعصب (١) وهرج وتشتيت وآبارة ثائرة. وقد اجمعت الامة على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على احد يكون من بعده . وقال (٢) قال العباس لعلى فيما روى عنه عبد الله ابنه قال عبد الله بن عباس خرج على بن ابي صالب رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فيقال الناسيا أبا حسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبح بحمد الله بارئا فاخذ بيدلا عباس بن عبد المطلب فقال له انت والله بعد ثلاث عبد العصا ولا بي (٣) لا ري رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفي من وجعه هذا انبي لاعرف وجولا بني عبد المطلب عند الموت . اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسئله فيمن يكون هذا الامر بعدلا فان كان فينا علهنا ذلك وان كان في غيرنا عليناه فاوصى بنا فقال على انا والله لئن سالناها

<sup>(</sup>١) اوغصب (٢)كذا بالاصل والظاهر وقد قال (٣) الظاهر واني

رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وانبي والله لا اسئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي ابوبكر رضى الله عنه راي العباس عندى اصح واقرب الى الاخرة والتصريح بالتحقيق . وهذا يبطل قول مدعى الاشارة باستخلاف على فكيف ان يدعى فيه نص فاما ابواكر فقد جاءت امراة الى النبي فسالته شيئا فامرها ان ترجع اليه قالت له فان لم اجدك كانها تعنى الموت قال تحدين ابا بكر. وقال النبي لعمر وقد وقع بينه وبين ابي بكركلام فتمعروجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى النفق من ذلك ابوبكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل النم تاركر لىصاحبين مرتين ابي بعثت اليكم فقاتم كذبت وقال ابوبكر صدقت الاابي ابرا الى كل خليل من خاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا في الاسلام خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا ولكن اخى وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا لا يبقين في المسجد خوخة الاخوخة ابي بكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بينا انا نائم رايتني على قليب عليها دلو فرغت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابى قحافة فرغ منها ذنوبا او ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر

له بم استحالت غربا فاخذها ان الخطاب فلم ار عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن ، وقد ثبت ان الني صلى الله عليه وسلم صدد احداوابو بكر وعمر وعمان رضي الله عنهم فرجف بهم فقال اثبت احد ناعا عليك نبي وصديق وشهيدان وقال صلى الله عليه وسلم انه كان فيمن كان قبلكم من بني اسراءيل رجال يكلهون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن في ادى منهم احد فعمر . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في مرضه ادع لي (١) ابا بكر واخاك حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول انا اولى ويابى الله والمومنون الا ابا بكر . وقال ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ارى الليلة في المنام ظانة تنطف السمن والعسل فارى الناس يتكنفون بايديهم فالمستكثر والمستقل وارى سببا واصلامن السماء الى الارض فاراك اخذت به فعلوت ثم اخذ به رجل اخر فانقطع تم وصل له فعلا. وذكر الحديث تم عبرها ابوبكر فقال واما السبب الواصل من السماء الى الارض (٢) فالحق الذي

<sup>(</sup>١) الصواب في الرسم ادعى (٢) في الإصل شبه ضرب على لفظ الارض

انت عليه فاخذته فيعليك الله ثم ياخذ به رجل اخر بعدك فيعلو به ثم یاخذ لا رجل اخر فیعلو به ثم یاخذه رجل اخر فینقطع به (۱) ثم يوصل له فيعلو به . وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل انا رايت كان ميزانا نزل من السماء فوزلت انت وابوبكر فرجعت ووزن ابوبكر وعمر فرجح ابوبكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فراينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذلا الاحاديث جبال في البيان، وجبال في السبب الى الحق لمن وفقه الله ولو لم يكن معكم إيها السنية الاقولهالا تـنصروع فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين فجعلها (٢) في نصيف وجعل ابا بكر في نصيف اخر وقام معه (٣) جميع الصحابة . واذا تبصرتم هذه الحقائق فليس يخفى منها حال الخلفاء في خلالهم وولايتهم وتر تيبهم خصوصا وعموما . وقد قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارضكا استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدانهم من بعد (١) في الاصل لفظة من وهي زائدة (٢) أمل الضمير للامة (٣) في خ به

خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا. واذا لم ينـفذ هذا الوعد فى الحلفاء فلين ينفذ، وإذا لم يكن فيهم فيمن يكون. والدليل عليه انعقاد الاجماع انه لم يتقدمهم في الفضيلة احد الى يومنا هذا وما بعدهم مختلف فيه فاولئك مقطوع بهم متيةن (١) امامتهم ثابت نفوذ وعد الله لهم فانهم ذبوا عن حوزة المسليين وقامرا بسياسة الدين . قال علماؤنا ومن بعدهم تبع لهم من الائمة الـذين هم اركان الملة ودءائم الشريعة الناصحون لعباد الله ، الهادون من استرشد الى الله فاما من كان من الولاة الظلمة فضرورة مقصور (٢) على الدنيا واحبكامها . واما حفاظ الدين فهم الائمة العلهاء الناصحون لدين الله وهم اربعة اصناف . الصنف الاول . حفظوا اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بمنزلة الخزان لاقوات المعاش . الصنف الثاني ـ علماء الأصول ذبوا عن دين الله اهل العناد واصحاب البدع فهم شجعان الاسلام وابطاله المداءسون عنه في أزق الضلال . الصنف الثالث . قوم ضبطوا اصول العبادات ، وقانون المعاملات ، وميزوا المحللات من المحرمات ، واحكموا الخراج والديات ، وبينوا

<sup>(</sup>١) الظاهر متيةنة (٢) الظاهر مقصور لا

معانى الا يمان والندورات ، وفصلوا الاحكام في الدعاوي فهم في الدين بمنزلة الوكار، المتطرفون (١) في الاموال. الصنف الرابع، تجردوا لليخدمة ، ود أبوا على العبادة ، واعتزلوا الخلق ، وهم سيف الإخرة كيخواص الماك في الدنيا ، وقد اوضحنا في كتاب سراج المريدين في القسم الرابع من علوم القرءان اي المنازل افضل من هؤلاء الاحبناف وترتيب درجاتهم، قال القاضي ابوبكر رضي الله عنه وهذه كالها اشارات او تصريحات او دلالات او تنبيهات. مجموع ذلك يدل على صحة ما جرى وتحقيق ما كان من العقلاء. ونقول بمد هذا البيان على مقام آخر لو كان هنالك نص على ابي بڪر (٢) او علي علي لم يکن بد من احتجاج علي به ، او يحتج له به على غير لا من المهاجرين والانصار ، فاما حديث غدير خم فلا حجة فيه لا نه أعا استخلفه في حياته على المدينة كما استخلف موسى هرون في حياته عند سفره اليناجالا على بني اسراءيل ، وقد اتفق الكل من اخوانهم اليهود على ان موسى مات بعد هارون فابن الخلافة ، واما قوله اللهم وال من والاه فكارم محيح ، (١) الظاهر المتصرفين (٢) في خ يذكر او بذكر .

ودعوة مجابة . وما يعلم (١) احد عاداه الاالرافضة فانهم انزلولا في غير منزلته ، ونسبوا اليه ما لا يليق بدرجته . والزيادة سف إلحق نقصات من المحدود. وأو تعدى عليها (٢) ابويكر ما كان المتعدى وحده بل جميع الصحابة كا قلنا لا نهم ساعدوه على الباطل. ولا تستغربوا هــــذا من قولهم فانهــم يقولــون ان البني كان مداريا لهم ومنحنيا (٣) بهم على نفاق وتقية . واين انت من قول النبي صلى الله عليه وسلم حـين سمع قول عائشة رضي الله عنها مروا عمر فليصل بالناس. انكن لانتن صواحب يوسف مروا ابابكر. وقوله حين سمع صلاة عمر يابي الله ذلك والمسلمون مروا ابابكر فليصل بالناس. وما قدمنا من تاك الاحاديث. لقد اقتمحوا عظيها، ولقد افتروا كبيرا. وما جعلها عمر شورى الا قتداء بالبني (٤) اذ قال ان استخلفت فقد استخلف من هو خير مني وان لم استخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فما رد هذلا الكِلهات احد. وقال اجعلها شورى في النفر الذين توفي

<sup>(</sup>۱) او نعلم احدا (۲) اي المنزلة اوالدرجة و في خ عليه اي علي (۳) هذا اقرب ما ظهر [٤] كـذا بالاصل وكـتب بالهامش هكـذا : صح بابي بكـر صح

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهـم راض . وقد رضي عن اكثر منهم ، ولكنهم كانوا خيار الرضا وشهد لهم بالاهلية للخلافة. واما قولهم تحيـل ابن عـوف حتى ردها لعمّان. فلئن كانت حيلة ولم يكن سواها فلأن الحول ليس اليه واذا كان عمل العباد (١) حيلة ولوكان القضاء بالحول (٢) فالحول والقولا لله. وقد علم كل احد انه لا يليها الاواحد فاستبد عبد الرحمن بن عوف بالامر بعد ان اخرج نفسه على ان يجتهد للسلمين في الاسد والاشد فكان كا فعل وولاهامن استحقها ولم يكن غيرلا اولى منه بها حسب ما بينا في مراتب الخلافة من انوار الفجر وفي غيره من الحديث ، وقتل عمّان فلم على الارض احق منها [٣] بعلى فجاءته على قدر في وقتهاو محلها ، وبين الله على يديه من الاحكام والعلوم ما شا، ان يبين ، قد قال عمر لولا على هلك عمر ، وظهر من فقهه وعلمه في قتال اهل القبالة من استدعائهم ومناظرتهم وترك مبادرتهم [٤] والتقدم اليهم قبل نصب الحرب معهم

<sup>[</sup>١] هذا اقرب ما ظهر [٢] في خ بالحقو هي الظاهرة [٣] هذا مقلوب والاصلمن علي بها [٤] خمباداتهم

وندائه لانبدا بالحرب ولايتبع مول ولايجهز على جريح ولاتهاج امرأة ولم يغنم لهم مالاً ، وامرلا بقبول شهادتهم والصلاة خلفهم حتى قال اهل ألعلم لولا ما جرى ما عرفنا حكم قتال أهل البغي. واما خروج طلحة والزبير فقد تقدم بيانه. واما تكفيرهم للخلق فهم الكفار. وقد بينا احوال اهل الذنوب الذين ليس منها سبر (١) في غير ما كتاب وشرحناها في كل ماب. فان قيل فقد قال العباس في على ما روالا الأثمة ان العباس وعليا اختصا عند عمرفي شأن اوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس لعمر يامير المؤمنين اقض بيني ودين هذا الظالم الكاذب الغادر الاتم الجائر (٢) . فقال الرهط لعمر يامير المؤمنين اقض بينهما وارح احدها من الآخر فقال عمر انشدكا الله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون انرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال لانورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه قالوا قد قال ذلك فاقبل على العباس وعلى فقال انشدكما الله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قالا نعم. قال عمر ان الله خص رسول الله

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل و هو غير مفهوم (٢) خ الخائن

صلى اله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه احدا غيره فعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها سنتين من امارتــه فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتما تزعمات ان ابا بكر كاذب غادر خائن والله يعلم انه لصادق بار راشــد تابع للحق وذكر الحديث. قانا اما قول العباس لعلي فقول الاب للابن وذلك على الرأس محمول ، وسف سبيل المغفرة مبذول ، وبين الكبار والصغار فكيف الآباء والابناء مغفور موصول : واما قول عمر انهما اعتقدا ان ابا بكر ظالم خائن غادر وكذلك اعتقدا فيه فانها ذلك خبر عن الاختلاف في نازلة وقعت من الاحكام رأى فيها هذان رأيا ، ورأى فيها اولئك رأيا . فحيم ابو بكر وعمر بما رأيا . ولم ير العباس وعلي ذلك . ولكن الما حكما سلهـــا لحكمهما كما يسلم لحكم القاضي في المختلف فيه ، والمحكوم عليه فرأى انه قد وهم ، ولكن سكت وسلم ، فان قيل انه يكون ذلك فى اول الحال والامر لم يظهر اذا كان الحكم باجتفاد وانها ادا (١)

<sup>(</sup>١) ادا كذا بالاصل ولعله زائد

هذا الحكم على منع فاطمة والعباس الميراث بقول النبي لا نورث ما تركنا صدقة. وعليه ازواج النبيواصحابه العشرة وشهدوا به فبطل ما قاتمولا. قانا يجتمل ان يكون ذلك في اول الحال والامر لم يظهر بعد فرأيا ان خبر الواحد في معارضة القرآت والاصول والحكم المشهور في الزمن الذي لا يعمل به حتى يتقرر الامر (١). فلها تقرر سلها وانقادا بدليل ما قدمنا من الحديث الصحيح الى آخره فلينظر فيه . وهذا ايضا ليس بنص سيف المسئلة لان قوله لانورث ما تركنا صدقة يجتمل ان يكون لا يصح ميراثنا ولا انا اهل له لانه ليس لي ملك ولا تلبست بشيء من اله ني ينتقل الى غيرى عنى . ويحتمل لانورت حكم ، وقوله ما تركه نا صدفة حجكم ءاخر معين اخبر به انه قد انفذ الصدقة فها كان بيده من سهمه المتصير اليه بتسويغ الله له. وكات من ذلك مخصوصا نما لم يرجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وكان له سهمه مع المسادين فيما غنموا بما اخذوا عنولًا ، ويجتمل ان يكون

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن لا يعمل به هر خبر أن في غي الموصول بدون صلة فلعل لفظمة الذي زائمدة

صدقة منصوبا على إن يكون حالا من المتروك ، الى هذا اشار اصحاب ابي حنيفة وهو ضعيف وقد بيناه سيني موضعه بيد انه ياتيك في هذا ان المشلة مجرى الخلاف ومحل الاجتهاد وانها ليست بنص من النبي ، فتحمل التصويب والتخطئية من المجتهدين ، والله اعلم ى قاصمة ى ثم قتل على ، قالت الرافضة فعهد الى الحسن فسلهها الحسن الحسن فسلهها الحسن الم الى معاوية فقيل له مسود وجوه المؤمنة، وفسةته جماعة من الرافضة، وكفرته طائفت لاجل ذلك ، ﴿ عَاصِمَة ﴿ قَالَ القَاضَى ابو بكس رضى الله عنه اما قول الرافضة انه عهد الى الحسن فباطل ما عهد الى احد ولكن الديعة للحسن منعقدة ، وهو احق من معاوية رمن كثير من غيرلا، وكان خروجه لمثل ما خرج اليه ابولا من دعاء الفئة الباغية الى الانقياد الى الحق والدخول في الطاعة فآلت الوساطة الى ان تخلى عن الامر صيانة لحقن دماء الامة. وتصديقًا لوعد بني الملحمة ، حيث قال على المنبر ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فشتين عظيمتين من المسلمين. خذهذ الميعاد، وصحت البيعة لمعاوية وذلك لتحقيق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فمعاوية خليفة وليس بملك، فإن قيل فقد روى عن سفينة إن النبي

صلى الله عليه وسلم قال الخلافة ثلاثون سنة ثم يتود ملكا. فاذا عددنا من ولاية ابي بكر الى تسليم الحسن كانت ثلاثين لا تزيد ولا تنقص يوما. قلنا

خذ ما تراه ودع شيئا سمت به عن طلعة البدر ما يغنيك عن زحل هذا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة والثنا عليه لجريان الصلح على يديه. وتسليمه الامر لمعاوية عقد منه له. وهذا حديث لا يصبح ، ولو صبح فهو معارض لهذا الصلح المتفتى عليه نوجب الرجوع اليه، فان قيل الم تكن في الصحابة اقعد بالأمر من معاوية قلنا كتير ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال وهئ ان عمر جمع له الشامات كالها وافرده بها لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور واصلاح الجند والظبور على العدو وسياسة الحلق ، وقد شهداه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث بالفقه وشهد بخلافته في حديث ام حرام ان ناسا من امته يركبون ثبيج همذا البحر الاخضر ملوكا على الاسرلااو مثل الملوك على الا سرة وكان ذلك \_ف ولا يته ، و يجتمل ان يكون مراتب في الولاية خلافة ثم ملك فيكون ولاية الخلافية

للاربعة ، وتكون ولا ية الملك لابتداء معاوية وقد قال الله في داود وهو خير من كل معاوية فاتاه الله الملك والحكمة فجعل النبوة ملكا. فلا تلتفتوا الى احاديث ضعف سندها ومعناها. ولو اقتضت الحال النظر في الامور لكان والله اعلم رأي آخر للجمهور، ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفةالتي شاءها اللهعلى الوجه الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحا له راضيا عنه راجيا هدنـــت الحال فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابنى هذا سيد ولعل الله ان يصلح بن فئتان عظيمتان من المسلمان . وقد تكلم العلماء ف امامة المفضول مع وجود من همو انضل منه . فليست المسئلة في الحد الذي يجعلها فيه العامة. وقد بيناها في موضعها. فان قيل فقد قتل حجر بن عدي وهو من الصحابة مشهور بالخير صبرا أسيرا بقول زياد، وبعثت اليه عائشة في امرلا فوجدته قد فات بقتله ، قلنا علم: ا قتل حجر كاننا واختلفنا فقائل يقول فتله ظلما ، وقائل يقول قتله حقا ، فان قبل الاصل قتله ظلما الا ان ثبت عليه ما يوجب قبتله ، قلنا الاصل أن قبتل الامام بالحق فمن ادعى اله بالظلم فعليه الدليل، ولو كان ظلمامحضا لما بقي بيت الالعن فيه

معاوية. وهذلا مدينة السلام دار خلافة بني العباس ، و بينهم وبين بني أمية ما لم يعفف على الناس. مكتوب على ابواب مساجدها. خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بڪر ثم عمر ثم عَمَانَ ثُمْ عَلَي ثُمْ مَعَاوِيةً خَالَ المؤمنين رضي الله عنهم. ولكن حجر فيما يقال رأى من زياد امورا منكرة فحصبه وخلعه واراد ان يقيم الخلق للفة نن ، فجعله معاوية أمن سعى ف الارض فسادا ، وقد كلمته عائشة في امرلا حين حج فقال لها دعيني وحجرا حتى نلتـقى عند الله ، وانتم معشر المسلمين اولى ان تدعوهما حتى يقفا بـين يدي الله مع صاحبهما العدل الامين، المصطفى المكين، وانتم (١) ودخولكم حيث لا تشعرون ، فما لكم لا تسمعون فان قيل قد دس على الحسن من سمه ، قلنا هذا محال من وجهين احدها انه ماكان ليتـقى من الحسن بأسا وقـد سلم الامر ، الثاني انـه امر مغيب لا يعلمه الا الله ، فكيف تحملونه بغير بينة على احد من خلقه في زمان متباعد لم يثق فيه بنقل ناقل بين يدي قوم ذي اهواء، وفي حال فتنت وعصبية ينسب كل واحد الى صاحبه ما لا ينبغي ، فلا يقبل

<sup>(</sup>١) الظاهروما انتم

منها الا الصافي، ولا يسمع فيها الا من العدل الصمم، فان قيل فقد عهد الى يزيد وليس بأهل ، وجرى بينه وبين عبد الله بن عمر وابن النربير والحسين ما قصه عن (١) وهب ابن جرير بن حازم عن ابيه وعن غيره. لما اجمع معاوية ان يبايع لابنه يزيد حج فقدم مكمة سيغ نحو الف رجل فلها دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن المزيير وعبد الرحمن بن ابي بكر . فلها قدم معاوية المدينة صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر ابنه يزيد فقال من احق بهذا الامرمنه ثم ارتحل فقدم مكة فقضى طوافه ودخل منزله فبعث الى ابن عمر نتشهد وقال اما بعد يا ابن عمر فقد كـنت تحدثني انك لا تحب ان تبيت ليلة سوداء ليس عليك امير . واني احذرك ان تشقى عصا المسايين وان تسعى فساد ذات بينهم. فلها سكت تكلم ابن عمر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فانه قد كانت قباك خلفاء لهم ابناء ليس ابنك بيخير منهم، فلم يروا في ابنائهم ما رأيت في ابنك ، ولكنهم اختاروا الهسليين حيث علموا الخيار . وانك تحدرني ان اشق عصا المسلمين ولم اكن لا فعل . أعا

<sup>(</sup>١) بياض قدر كلمة يظهر أنها محيت قصداً

انا رجل من المسلمان ، فاذا اجتماع اعلى امر (١) فأعا انا واحد منهم فخرج ابن عمر وارسل الی عبد الرحمه بن ابی بکر فتشهد تم اخذ في الكلام، فقطع عليه كالرمه. فقال انك والله لوددت انا وكلناك في امر ابناك الى الله. وإنا راله لانفعال ، والله لتردن هذا الأمر شورى في المساهين او لتفررنها عليك جدعة تم و ثب فقام . فقال معاوية اللهـم اكففه بها شئت . ثم قال على رسلك ايها الرجل لا تشرفن لا هل الشام فاني اخاف ان يسبقوني بمفسك حتى اخبر العشية انك قد بايعت ، تم كن بعد ذلك (٢) ما بدا نكمن امرك . ثم ارسل الى ابن الزبير فقال يابن الزبير أعا انت تعلب رواغ كلما خرج من جيعر دخل في آخر ، وانك عمدت الى هذين الرجلين فنفخت سيف مناخرها. فقال ابن الزبير ان كنت قد ملك الامارة فاعتزها وهلم ابنك فلنبايعه. ارايت اذا بايعنا ابنك معاك لا يكما نسمع لا يكما نطيع لا تحتمع البيعة لكما ابدا. ثم قام فضر بح معاوية فصعد المنبى فقال انا وجدنا احاديث الناس ذوات عوار ، وزعموا ان ابن عمر وابن الزبير

<sup>(</sup>١) خ رجل (٢) خ على ما بدالك

وابن ابي بكر لم يبايعوا يزيد. قد سمعوا واطاعوا وبايعوا له، فقال اهل الشام لا والله لا رضى حـتى يبايعـوا على رؤس الاشهاد والأضربنا اعناقهم. فقال مه سبحان الله ما اسرع الناس الى قريش بالشر. لا اسمع هذه القالة من احد بعد اليوم. تم نزل فقال الناس بايعوا ويقولون هم لم ذبايع ويقول الناس قد بايعتم . وروى وهب من طريق آخر قال خطب معاوية فذكر ابن عمر فقال والله ليبايعن او لا قدتانه فخرح عبد الله بن عبد الله بن عمر الى ابيه وسار الى مكة ثلاثًا واخبر لا فبكى ابن عمر فبلغ الخبر الى عبد الله بن صفوات فدخل على ابن عمر نقال اخطب هذا بكذا قال نعم قال فما تريد أتريد قداله . قال يابن صفوات الصبر خير من ذلك . فقال ابن صفوان والله لئن اراد ذلك لا قاتلنه . فقدم معاوية محكة فنزل (١) ذات طوى وخرج اليه عبد الله بن صفوان فقال أنت الذي تزعم انك تقتل ابن عمر ان لم يبايع لا بنك. قال انا اقتل ابن عمر ، انى والله لا اقتله ، وروى وهب من طريق ثالث قال ان معاوية لما راح عن بطن مر قاصدا الى مكة قال

<sup>(</sup>١) الصواب ذا

لصاحب حرسه لا تدع احدا يسيس معى الامن حملته . فخرج يسير وحده حتى اذا كان وسط الاراك لقيه الحسين بن على فوقف وقال مرحبا واهلا بابن بنت رسول الله صلى الله عليـه وسـلم سيد شباب المساهين. دابة لا بي عبد الله يركبها. فاتي ببرذون فتحول عليه ، تم طلع عبد الرحمن ابن ابي بكر ، فقال مرحبا واهلا بابنشيخ قريش وسيدهم وابن صديق هذه الامة. دابة لا بي محمد يركبها فاتبى ببرذون فركبه ، ثم طلع ابن عمر فقال مرحبا واهلا بصاحب رسول الله وابن الفاروق وسيد السامين ودعاله بداية فركبها، تم طاع ابن الزبير فقال مرحبا واهلا بابن حوارى رسول الله وابن الصديق وابن عمة رسول الله ودعاله بدابة فركبها ، ثم اقبل يسير بينهم لا يساير لا غيرهم حتى دخل . حكة ثم كانوا اول داخل واخر خارج ليس في الارض صباح الالهم فيه حباء وكرامة لا يعرض لهم بذكر شيء مما هو فيـه حتى قضى نسكه وترحلت اثقاله وقرب مسيرلا الى الشام وانيخت رواحله فاقبل بعض القوم على بعض فقالوا ايها القوم لا تخدعوا انه والله ما صنع هذا بحكم لحبكم ولالكر امتكم ولاصنعه الالمايريد فاعدواله جوابا واقبلوا

على الحسين فقالوا انت ياباعبد الله قيال وفيكم شيخ قريش وسيدها وهذا احق بالكلام فقالوا انت يابا محمد لعبد الرحمن بن ابي بكر فقال لست هناك وفيكم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن سيد المسلمين يعنى ابن عمر فقالوا لابن عمر انت فقال است بصاحبكم ولكن ولوا الكلام ابن الزبير يكفكم قالوا انت يابن الزبير قال نعم ان اعطيتموني عهودكم ومواثيقكم ان لا تخالفوني كفيتكم الرجل فقالوا فلك ذلك فخرج الاذن فاذن لهم فدخلوا فتكلم معاوية فحمد الله واثنى عليه ثم قال لقد عليتم سيرتى فيكم وصلتى لارحاءكم وصفحى عنكم وحملي اا يكون منكم ويزيد ابن امير المومنين اخركم وابن عمكم واحسن الناس لكم رأيا وأعا اردت ان تقدمولا باسم الحلافة وتكونوا انتم الذين تتبرعون (١) وتأمرون وتحبون وتقسمون لا يدخل عليه كم في شيء من ذلك. فسكت القوم فقال الاتحيبوني فسكت القوم فقال الاتحييبوني فسكتدوا ناقبل على ابن الزبير فقال هات ياس الزبير فاللك لعمرى صاحب خطبة القوم فقال نعم

<sup>(</sup>۱) او تنزءون

وأمير المؤمنين اخبرك بين ثلاث خصال ايما اخذت نبي لك رغبة قال لله ابوك اعرضهم قال ان شئت صنعت ماصنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شئت صندت ماصنع ابوبكر فهو خير هذه الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شئت صنعت عاصنع عمر فهو خبر هذلا الامة بعد الي بكر قال لله ابوك ماصنعوا قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستخلف احدا فارتضى المسلمون ابا بكر فان شئت ان تدع امر هذبه الامة حتى يتضى الله فيها (١) قضاءه فيختار المسلون لانفسهم فقال ايه ليس فيكم اليوم مثل ابي بكر واني لا آ من : المدكم الاختلاف. قال فاصنع كا صنع ابوبكر عهد الى رجل من قاصية قريش ليس من بني ابسه فاستخلفه قال لله ابوك ، الثالثة قال تصنع ماصنع عرجمل الا هر شورى في ستة نفر من قريش ليس احد منهم من ولد ابيه. قال عندك غير هذا. قال لاقال فانتم. قالوا ونحن ايضا قال امالا فاني احببت ان اتقدم اليكم، انه قد اعذر من اندر، وانه كان يقوم القائم منكم الى فيكذ بى على رءوس الناس فاحتمل له ذلك . وابي قائم بمقالة فان صدقت فلي

<sup>(</sup>١) خ فيه

صدقى وان كذبت فعلى كذبي. وأني اقسم بالله لكم لئن رد على انسان منڪم لا رجم اليه كلمة حتى يسبق الي رأسه، ثم دعا بصاحب حرسه فقال اقم على كل رجل من هؤلاء رجلين من حرسك فان ذهب، رجل يرد على كلة بصدق او كذب فليضرباه بسيفيها. تم خرج وخرجوا معه حتى رقى المنبر فحمد الله واشى عليه تـم قـال ان هؤلاء الرهط سادة المسايين وخيارهم لا يستبد بامر دونهم ولا نقضى امرا الاعن مشورتهم وانهم ارتضوا وبايعوا اليزيد ابن امير المؤمنين من بعده فبايموا باسم الله فضر بواعلى يدلا ثم جلس على راحلته وانصرف فلقيهم الناس فقالوا زتمتم وزعمتم فلها ارضيتم وحبيتم فعلتم قالوا أنا والله مانعانا قال فما منعكم أن تردوا على الرجل أذ كذب تم بايع اهل المدينة والناس ثم خرج الى الشام. قال القاضي ابو بكر رضي الله عنه لسنا ينظم (١) ولا تبلغ (٢) بنا الجهالة ولا لنا في الحق حمية جاهلية ولا ننظوي على غل لاحد من امحاب محمد صلى الله عليه وسلم . بل نقول ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان

<sup>(</sup>١) فى خ ننكر وهى ظاهرة بخلاف ماني الاصل (٢) خ بلغت

ولا تجال في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنا انك رءوف رحم الى (١) ان نقول ان معاوية ترك الافضل في ان يجعلها شورى ولا يخص بها احدا من قرابته فكيف ولدا وان يقتدى بما اشار به عبد الله بن الزبير في الترك او الفعل فعدل الى ولا ية ابنه وعقد لهالبيعة وبايعه الناس وتخلف عنها من تخلف فانعقدت البيعة شرعا لانها تنعقد بواحد وقيل باثنين. فان قيل ان فيه شرط الامامة. قلنا ليس السن من شروطها ولم يثبت انه يقصر يزيد عنها. قيل كان منها العدالة والعلم ولم يكن يُزيد عدلا ولا عالما . قلنا وباي شيء تعلم عدم علمه اوعدم عدالته ولو كان مساويها لذكر ذاك الثلاثة الفضلاء الذين اشاروا عليه بان لايفعل وأنما رموا الامر بعيب التحكم وارادوا ان تكون شورى . فان قيل كان هالكمن هو احق منه عدالة وعلما منهم مائة وربا الف. قلنا امامة المفضول كما قدمنا مسئلة خلاف بين العلهاء كما ذكر العلهاء على موضعه . وقد

<sup>(</sup>۱) اذا كانت الى متعلقة بتبلغ يصير المعنى لا تبلغ بنا الجهالة الى القول بان معاوية ترك الافضل. مع ان الظاهر من مساق كلامه ان يعتسرف بان معاوية عقد البيعة للمفضول. فلعل لا سقطت والاصل الى ان لا نـقول. فـتامـل

حسم البيغاري الباب ، ونهيج جادة الصواب. فروى في صحيحه ما يبطل جميع دا التقدم. وهو ان معاوية خطب وابن عمر حاضر في خطبته فيما رواه البيخارى عن عكرمة بن خالد عن إبن عمر قال دخات على حفصة ونؤساتها تنظف قات قد كان من امر الناس ما ترين فلم يجعل لى من الامر شيء فتالت الحق فانهم ينتظرونك واخشى ان يكرون في احتباسك عنهم فرقة ، فلم تدعه حتى ذهب ذاراً تفرق الناس خطب معاوية فقال من كان يريد ان يتكام في هذا الامر فليطلع لنا قرنه فلنحن احق به منه ومن ابيه قال حديب بن ...! نهلا اجبته. قال عبد الله فحالت حبوتي وهمت ان اقول احق بهذا الامر بنك من قاتاك واباك على الاسلام فخشيت أن أقول كاية تفرق الجمع ، وتسفك الدماء ، وتحمل عنى غير ذلك فذكرت ما اعد الله في الجنائب فقال حفظت وعصمت. وروي المناري ان أهل المدينة لما خلموا يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولَّذه وأل أني سمَّت رسول الله صلى الله عليــه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ، وانبي لا اعلم غدرا اعظم من ان نبايع رجلا

على بيع الله ورسوله تم ننصب له القتال واني لا اعلم احدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الامر الاكانت الفيه للبيني وبسينه. فانظروا معشر المسلمين الى. ا روى البخارى فى الصحيح والى ما سبق ذكرنا له من رواية بعضهم الن عبد الله بن عمر لم يبايع وان معاوية كذب وقال قد بايع (١) وتقدم الى حرسه يأمر لا بضرب عنقه ان كذبه. وهو قد قال في رواية البخارى قد بايعنالا على بيع الله ورسوله، وما بينهما من التعارض ، وخذوا لا ننسكم بالارجح في طاب السلامة والخلاص من بـين الصحـابة والتابعـين. فـلا تكونوا ولم تشاهدوهم وقد عصمكم الله من فتنتهم ممن دخل بلسانه في دمائهم نيلغ فيها واوغ الكاب بقية الدم على الارض بعد رفع الفريسة باحمها لم ياحق الكاب منها الابقية دم سقط على الارض. وروى الثبت المدل عن عبد الرحن بن معدى عن سفيات عن محمد بن الم:کدر قال قال ابن عمر حین بویع یزید این کان خیرا رضينا وان كان شرا (٢) صبرنا . وثبت عن حميد بن عبد الرحمن قال دخلنا على رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين

<sup>(</sup>١) زاد هنا في خ ووكل به من امره (٢) خ بلاء

استخلف يزيد بن معاوية فقال تقولون ان يزيد بن معاوية ليس بخير امة محمد، لا افقهها فيها فقها، ولا اعظمها فيها شرفا. وأنا اقول ذاك ، ولكن والله لا ن تجتمع امة محمد احب الى من ان تفترق. اريتم بابا دخل فيه امة محمد ووسعهم اكان يعجز عن رجل واحد لو كان دخل فيه . قلنا لا . قال ارايتم لو ان امة محمد قال كل رجل (١) منهم لا اربق دم اخبي ولا آخد ما له اكان هذا يسعهم. قلنا أمم. قال ذذاك ما أتول لكم تم قال رسول الله على الله عليه وسلم لا ياتيك من الحياء الاخير ، فهذه الاخبار الصحاح كلها تعطيك ان ابن عمر كان دساها في امريزيد وانه بابع وعقد له والتزم ما التزم الناس ودخل فيها دخل المساءون وحرم على نفسه ومن اليه بعد ذلك ان يخرج على هذا او ينقضه . وظهراك ان قول من قال ان معاوية كذب في قوله بايع ابن عمر ولم يبايع، وأن ابن عمر واصحابه سئلوا فقالوا لم نبايع. فقد كذب، فقد صدق البخاري في روايته قول معاوية على المنبر ان ابن عمر قد بايع باقرار ابن عمر بذلك وتسليمه له وعاديه عليه. فأي الفريقين

احق بالصدق ان كنتم تعلمون. الفريق الذي فيه البخاري ، او الذي فيه غيره. فيخذوا لانفسكم بالاحزم والاصح، او اسكتوانن الكـل. والله يتولى توفيقكم وحفظكم . والصاحب الذي كني عنه حيد بن عبد الرحمن هو ابن عمر والله اعلم وان كان غير لا فقد اجمع رجلان عظیمان علی هـ ذلا المقالة . وهی تعضد مااصاناه لکم من ان ولاية المفضول ذافذ لا وان كان هنالك من هو افضل منه اذا عقدت له. ولما في حلها او طلب الانضل من استباحة مالا يباح وتشتيت الكاية وتفريق امر الامة. فان قيل كان نريد خمارا.قلنا لامحل الابشاهدين أن شهد بذلك عليه ، بل شهد العدل بعدالته ، فروى يحي بن بحكير عن الليث بن سعد قال الليث توفى امير المؤمنين نريد في تاريخ كذا فسالا الليث امير المؤمنين (١) بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم ، ولولا كونه عنده كذلك ماقال الا توفى يزيد

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل ما نصه : قال ابن ابي الفرات في تاريخه كنت عند عمر بن عبد العريز فذكر رجل يزيد فقال قال امير المؤمنين بزيد بن معاوية فقال قال امير المؤمنين بزيد بن معاوية فقال قال امير المؤمنين . وامر بضر به عشرين سوطا . انتهى ذةله عنه الشيخ البناني في شرجه للسيرة إلى المرابة فاعرفه اله الطرق

فان قيل ، ولو لم يكن ليزيد الاقتله للحسين بن علي ، (١) قلنا يااسفا على المصائب مرلا، ويا اسفاعلى مصيبة الحسين الف مرة، وان بو لهم محرى على صدر المبيي صلى الله عليه وسلم ودمه يراق على البوغاء ولامحقن يالله ويا للمساهين، وان امثل ماروى فيه ان يزيد كتب الى الولىد ان عقبة ينعبي له معاوية ويامر لا ان ياخذ له البيعة على اهل المدنية ، وقد كانت تقدمت ، فدءا مروان فاخبره وقال له ارسل الى الحسين ابن على وابن الزبير فان بايعوا والا فاضرب اعناقهم ، قدال سبحان الله تقتل الحسين بن علي وابن الزبير ، قال هـو مااقول لك ، فارسل اليهما فاتالا ابن الزبير فنعبى له معاوية وساله البيعة ، فقال ومثلى يبايع هاهنا ، ارقالمنبر ابايعك وانامع الناس علانية ، فوثب مروان وقال اضرب عنقه فأله صاحب ندنة وشر فقال فأنك لهنالك يابن

<sup>(</sup>۱) للامام ان العربي في هذا النصل من كلامه رأي قد انكره عليه الناس وكانوا عليه قدمين : علماء ردوا عليه بعلم و لم يقولوه ما لم يقل ، واخرين زادوا على ذلك بالتهويل والتشنيع حتى زعموا ان ابن العربي يبغض الحسين ويستحل دمه . اما رأيه فقد وضحه توضيحا لا يحتاج ، ه ، الى زيادة بيان و هو ، تحمل تبعتمه . واما بغضه للحسين فحاشاه ، نه و عباراته صريحة في شرة تعظيمه للحسين و شدة حزنه عليه و قد وضعنا تحتها سطورا بارزة ليشنبه لها .

الزرقاء واستبا، فقال الوليد اخرجاها عنى، وارسل الى الحسين ولم يكلمه بكلمة فى شيء وخرجا من عندلا وجعل الوابد عليهما الرصد فاها دنا الصبيح خرجا مسرعين الى محكة فالتقيا بها فقال له ابن الزبير مايمنعك من شيعتك وشيعت ابيك فوالله لوان لي مثلهم لذهبت اليهم. فهذا ماصح . وذكر المورخون ان كتب اهل الكوفة وردت على الحسين وانه ارسل مسلم بن عقيل ابن عمــه اليهم لياخدُ عليهم البيعة وينظر هو في اتباعه فنهاه ابن عباس واعلمه انهم خذلوا اباه واخاه واشار عليه ابن الزبير بالخسروج فخرج فلم يبلغ الكوفة الاومسلم بن عقيل قد قتل واسلمه من كان استدعاه ويكفيك بهذا عظمًا لمن اتعظ فتهادى واستمر غضباً للد ن وقياماً بالحق. ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة اعلم اهل زمانه أبن عباس، وعدل عن راى شيخ الصحابة ابن عمر ، وطلب الابتداء في الاتنهاء ، بالاستقامة في الأعوجاج ، ونضارة الشبية في هشيم الشيخة ، ليس حوله مثله ، ولا له من الانصار من يرعى حقه ، ولامن يبذل نفسه دونه . فاردنا ان نطهر الاررض من خمر يزيد ، فارتنا دم الحسين. فجاءتنا

مصيبة لا محبرها سرور الدهر، (١) وما خرج اليه احد الابتاويل،

(١) للامام عبد الرحمن بن خلدون في فصل و لاية العهد من مقدمة ثار يخه كلمة جليلة جامعة في هذا الموضوع الذي اخطأ فيه الامام بن العربي ننقلها هنا قال : « واما الحسين فانه لما ظهر فستى يزيد عند الكافحة من اهل عصره بعثت شيعة اهل البيت بالكروفة للحسين أن يأنيهم فيتمو موا بامره فرأى الحسين انـــ الخروج على يزيد متعين من اجل فسقه لا سيا من له القدرة على ذاك وظنها من نغسه بأهليته وشوكته فاما الاهلية فكانت كماظن وزيادة واما الشركة فغلط يرحمه الله فيها لان عصبية مضركانت في قريش وعصبية قريش في عبد مناف وعصبية عبد مناف انها كانت في بني امية تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس و لا ينكرونه وانيا نسى ذاك اول الاسلام لما شغل الناس من الذهول بالخوارق وامر الوحيي وتردد الملائككة لنصرة المسلمين فاغتلوا امور عوائدهم وذهبت عصبية الجاهليمة ومنازعها ونسيت ولم يبتى الا العصبية الطبيعية في الحماية والدفاع ينتنع بها في اتهامة الدين و جهاد المشركة والدين فيها محكم والعادة معزولة حتى اذا انتقطع امر النبوة والخوارق المهولة تراجع الحكم بعض الشيء للعوائدفعادت العصبية كاكانت و لمن كانت واصبحت مضر اطوع لبني اميــة من سواهم بما كان لهم من ذاك قبل فتبين الى غلط الحسين الا انه في امر دنيوي لا يضره الغلط فيه واما الحكم الشرعى فلم يغلط فيه لا نه منوط بظنه وكان ظنمه القدرة على ذلك ولقد عذله ابن العباس وابن الزبير وابن عمر وابن الحنفية اخوه وغيره في مسيره الى الكنوفة وعلموا غلطه في ذلك و لم يرجع عما هو بسبيله لما اراده الله واما غير الحسين من الصحابة الذين كِنَانُوا فِي الْحَبْدِارُ وَمِمْ يَزْيِدُ بِالشَّامُ وَالْعَرَاقُ وَمَنِ التَّابِعِينِ لِهُمْ فَرَأُوا أَنْ الْخُرُوجِ عَلَى ولا قاتله الابها سمه وا من جدلا المهيه ن على الرسل ، الخبر بفساد الحال ، المحذر عن الدخول فى الفتن ، واقواله فى ذلك كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم ، انها ستكون هناة وهناة ، فدن اراد ان يفرق امر هذلا الامة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائدا من كان ،

يزيد وان كان فاسقا لايجـوز لما ينشأ عنه من الهرج والدماء فاتصروا عن ذلك و لم يتابعوا الحسن ولا انكروا عليه ولا أثمولا لانه مجتهد وهو أسولا الجتهدن ولأ يذهب بك الغلط ان تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين و قعودهم عن نصر لا فانهم اكثر الصحابة وكانوا مع يزيد ولم يروا الخروج عليه وكان الحسين يستشهد بهم وهو يقاتل بكر بلاء على فضله وحقه و يقول سلوا جابر بن عبد النَّه وابا سعيد الحدري وانس بن مالك وسهل بن سعيد وزيد بن أرقم وامثالهم ولم ينكر عليهم قعو دهم عن نصره و لا تعرض لذاك لعلمه انه عن اجتهاد منهم كما كان فعله عن اجتهاد منه وكبذلك لايذهب بك الغاط ان تبقول بتصويب قبتله لما كان عن اجتهاد وان كان هو على اجتهاد و يكون ذاك كما يحد الشافعي ، والما لكبي ، الحنفي ، على شرب النبيذ واعلم أن الامر ليس كذاك وقتاله لم يكن عن اجتهاد هؤلاء وأن كان خلافه عن اجتهادهم وانها انفرد بقتاله يزيد واصحابه ولا تدقو ان ان يزيد وان كان فاسقا ولم يجز هؤلاء الخروج عليه فافعاله عندهم صحيحة واعلم انه انها ينفذ من اعمال الفاسق ماكان مشروعا وقتال البغاة عندهم من شرطه ان يكون مع الامام العادل وهو مذتمو د في مسئلتنا فلا يجوز قتال الحسن مع يزيد ولا ليزيد بل مى من فعلاته المؤكدة لفسقه والحسين فيها شهيد مثاب و هو على حق واحتهاد والصحابة

فما خرج الناس الابهذا وامثاله ولو الت عظيمها وابن عظيمها ولو وشريفها وابن شريفها الحسين يسعه بيته او ضيعته او ابله ، ولو جاء الحلق يطلبونه ليقوم بالحق وفى جملتهم ابن عباس وابن عمر لله يلة فت اليهم وحضره ما انذر به النبي صلى الله عليه وسلم وما قال يفي اخيه ورأى انها قد خرجت عن اخيه ومعه جيوش الارض وكبار الخلق يطلبونه ، فكيف ترجع اليه باوباش الكوفة وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه . ما ادرى ما هذا الا التسليم لقضاء الله والحزن على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الدهر . ولولا معرفة اشياخ والميان الامة بانه امر صرفه الله عن اهل البيت ،

الذن كانوا مع يزيد على حق ايضا واجتهاد وقد غلط القاضي ابو بكر بن العربي الما لكري في هذا فقال في كرتابه الذي سماه بالعواصم والقواصم ما معناه ان الحسين قبل بشرع جده و هو غلط حملته عليه الغناية عن اشتراط الامام العادل و من اعدل من الحسين في زمانه في امامته و عدالته في قبال اهل الآراء واما ابن الزبير فانه رأى في مقامه ما رآه الحسين و ظن كما ظن و غلطه في امر الشو كة اعظم لان بني أسد لا يقاومون بني أمية في جاهاية و لا اسلام والقول بتعين الخطأ في جهة مخالفة كما كان في جهة معاوية مع على لا سبيل اليه لان الاجماع هنااك تضي لذا به ولم نجده هاهنا »

وحال من الفتنة لا ينبغي لاحد ان يدخلها ما اسلهوه ابدا. وهذا احمد بن حنبل على تقشفه وعظيم منزلته في الدين وورهه قد ادخل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد الله كان يقول في خطبته. اذا مرض احدكم مرضا فاشنى ثم تماثل فلينظر الى افضل عمل عندلا فليلزمه، ولينظر الى اسوإ عمل عنده فليدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته عنده حتى يدخله في جملة الزسخاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوى من وعظهم. ونعم. وما ادخله الافي جملة ذكر المؤرخين له في الحن يُخرج الى ذكر المتحيون. فاين هذا من ذكر المؤرخين له في الحمر وانواع الفجور. الاتستحيون.

<sup>«</sup>بقية التعليق» وقال ابن العربي نفسه في كتاب الاحكام: « (المسألة العاشرة) لا نقاتل الا مع الهم عادل يقدمه الهل الحق لا نفسهم و لا يكون الا قرشيا وغيره لاحكم له الا ان يدعو الى الالهم القرشي قاله مالك لان الالهمة لا تهكون الالقرشي . وقد روى ابن القاسم عن مالك اذا خرج على الالهم العدل خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز فاما غيرة فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليها قال الله تعالى بعثنا عليهم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الدبار وكان وعدا مفعولا » وما كان يزيد مثل عمر بن عبد العزيز يقينا فهن كان من عذر لمن خرج معه لقتال الحسن . وهذا الذي نقلنا لاعن ابن العربي في كتاب الاحكام يرد قوله هنا في كتاب العواصم و يعضد رد الالهم ابن خلدون عليه .

فاذا سلبهم الله المروءة والحياء الاترعوون انهم وتزدجرون وتقتدون بالاحبار والرهبان من فضلاء الامة، وترفضون الماحدة والمجان من المنتمين الى الملة . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للهتقين والحمد لله رب العالمين . وانظروا الى ابن الزبير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له بمكة والارض كالها عليه . وانظروا الى ابن عباس وعقله واقباله على امر نفسه. وانظروا الى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونبذلا لها. ولو كان القيام وجه لكان اولى بذلك عبد الله بن عباس. فإن ولدى اخيه عبيد الله قد ذكرا (١) انهما قتلا ظلها . ولكن رأى بعقله ان دم عنان لم يخلص اليه فكيف بدم ولدى عبيد الله ، وان الامر راهق قد خرجا عنه حفظا للاصل وهو اجتماع امر الامة وحقن دمائها وائتلاف كلهتها ، ودع الامر يتولالا اسود مجدع حسب ما امر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه وكل منهم عظيم القدر مجتهد فيها دخل فيه مصيب ما جور . ولله فيهم حكم قد انفذه ، وحكم في الاخرة قد احكمه وفرغ منه. فاقدروا هذلا الامورمقاديرها.

<sup>(</sup>١) لعل الاحق ذكرو ا

وانظروا بها قابلها ابن عباس وابن عمر فقابلوها. ولا تكونوا من السفهاء الذين يرساون السنتهم واقلامهم بما لا فائدة لهم فيه، ولا يغني من الله ولا من دنياهم شيئا عنهم . وانظروا الى الائمة الاخيار، وفقهاء الامصار ، هل اقبلوا على هذه الخرافات ، وتكاموا في مثل هذلا الحاقات. بل عايوا انها عصبية جاهلية ، وحمية باطلة ، لا تفيد الا قطع الحبل بين الخلق، وتشتيت الشمل، واختلاف الاهواء. وقد كان ما كان ، وقال الاخباريون مافالوا فاما سكوت ، واما اقتداء باهل العلم وطرح لسخافات المؤرخين والادباء . والله يكمل علينا وعليكم النعاء برحمته الله نكتة الله وعجبا لاستكبار الناسولاية بني امية واول من عقد لهم الولا ية رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ولى يوم الفتح عثان بن اسيد ابن الى العيص بن امية مكة حرم الله وخير بلاده. وهو فتي السن قدابقل اولم يبقل واستكتب مماوية بن ابي سفيان إمينا على وحيه . ثم ولى ابوبكر يزيد بن ابي سفيان اخالا الشام وما زالوا بعد ذلك يتو تلون في سبيل المجد، ويترقون في درج العز، حتى انهتهم الايام الى منازل الكرام. وقد روى الناس الحاديث فيهم لإ اصل ها . منها حديث روية النبي بني امية ينزون عليمنبرلا كالقردة

فهز عليه فاعطى ليلة القدر خير من الف شهر يملُّكها بنو امية. ولو كان هذا صحيحا مااستفتح الحال بولا يتهم ، ولا مكن لهم في الارض بافضل بقاعها وهي مكة . وهذا اصل محب ان تشد عليه اليد فان قيل احدث معاوية في الاسلام الحكم بالباطل والقضاء بما لا يحل من استلحاق زياد قلنا قد بينا في غير موضع ان استلحاق زياد انها كان لاشياء صحيحة وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر ما'دعى فيه المدعون من الانحراف عن الاستقامة اذ لا سبيل الى تحصيل باطلهم لا ن خرق الباطل لا يرقع ، ولسانه اعظم منه فكيف (١) لا يقطع ، قالوا كان زباد ينتسب الى عبيد الثقني من سمية جارية الحرث بن كلدة واشترى (٢) عبيدا اباه بالف درهم فاعتقه. قال ابو عثمان النهدى فكنا نغبطه . واستعمله عمر على بعض صدقات البصرة . وقيل بل كتب لابي موسى فلها لم يقطع الشهادة مع الشهود على المغيرة جلدهم وعزله . وقال له ماعزلتك لخزية (٣) ولكني كرهت ان احمل على الناس فضل عقاك. ورووا ان عمر ارسله الى اليمن ـف اصلاح فساد فرجع وخطب الناس خطبة لم يسمع مثلها. فقال عمرو (۱) زاد فی خ به (۲) یعنی زیاداً (۳) او لخر به ابن العاصي اما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق الناس بعصالا. فقال ابو سفيان والله انى لا عرف الذي وضعه فى رحم امه فقال له على ومن . قال انا . قال مهلا يابا سفيان . فقال ابو سفيان ابياتا من الشعر .

اماوالله اولا خوف شخص (۱) يراني ياعلي من الاعادي لاظهر امر لاصخر بن حرب ولم تكن (۲) المقالة عن زياد وقد طالت مخاتاتي ثقيمًا وتركى نيهم ثمر الفؤاد

فذاك الذي حمل معاوية واستعمله على غلرس، وحمى، وحبا، وفتح، واصلح، وكاتبه معاوية يروم افسادلا فوجه بيكابه الى على بشعر فكتب اليه على انى وليتك ماوليتك وانت اهل لذلك عندي ، ولن يدرك ماتريد بها انت فيه الا بالصبر واليقين. وانما كانت من ابى سفيان فلتة ، ومن عمر لا يستحق بها نسبا ولا ميراثا . وان معاوية ياتي المؤمن من بين يديه ومن خلفه ، فلها قرأ زياد الكتاب قال شهد لي ابوحسن ورب الكعبة ، فذلك الذي حرأ زيادا ومعاوية عما صنعا، ثم ادعالا معاوية سنة اربع واربعين وزوج معاوية ابنة ممن ابنه محمد وبلغ الخبر ابا بكر اخالا لامه في آلى يمينا الا

<sup>(</sup>۱) يعني عمر (۲) اقرب ماظهر

يكامه ابدا ، وقال هذا زبي امه وانتنى من ابيه ، والله مارات سمية ابا سفيان قط ، وكيف يفعل مام حديبة ، ايراها فيهتك حرمة رسول الله ، (١) ان حجبته فضحته ، فقال زياد جزى الله ابا بكرة خيرا فانه لم يدع النصيحة في حال، وتكلم فيه الشعراء. ورووا عن سعيد بن المسيب انه قال اول قضاء كان في الاسلام بالباطل استلحاق زياد ، قال القاضي ابو بكر رضى الله عنه قد بينا في غير موضع هذا الخبر وتكامنا عليه بما يغني عن اعادته ولكن لا بد في هذه الحالة من بيان المقسود منه ، فنقول كل ماذكرتم لاننفيه ولإنشته لانه لايجتاج اليه . والذي ندريه حقا . ونقطع عليه علما ان زيادا من الصحابة بالمولد والرؤية لا بالتفقه والمعرفة . واما ابولا فما علمنا له ابا قبل دءوى مماوية على التحقيق ، وانما هي اقوال غائرتا من المؤرخين، واما شراؤلا له فمراعالة (٢) الحضانة فانه حضنه عنه اذ دخل عليه فله نسب بالحضانة اليه ان كان ذلك، واما قولهم ان ابا عثمان غبطه بذلك فهو بعيد على ابيء شمان ، فانه ليس في ان يبتاع احد حاضنته او اباه فيعتقه من المزية تحيث يغبطه عليه ابو عثمان وامثاله لان هذه

<sup>(</sup>١) لعلي الواو سقطتِ (٢) خ للحضائة

مرتبة يدركها الغني والفقير والشريف والوضيع ، ولا بذل من المال ما يعظم قدره ، فيدري به قدر مرؤته في اهانته الكثير العظيم ، في صلة الولمي الحميم ، وانما ساقوا هذلا الحكاية ليجعلوا له ابا ويكون بمنزلة من الدّني من ابيه ، وامـا استعمال عمر له فصحيح ، وناهيك بذلك تزكية وشرفا ودينا، واما قولهم ان عمر عزَّله لانه لم يشهد بباطل، بل روى انه لما شهد اصحابه الثلاثة وعمر يقول للمغيرة ذهب ربعك ذهب نصفك ذهب ثلاثة ارباعك ، فلما جاء زياد وقال (١) له انى اراك صدير الوجه وانى لا رجو ان لا يفضح الله على بديك رجلا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، واما خطبته التي ذكروا انه عجب منها عمر فما كان عنده فضل علم ولا نصاحة يفوق بها عمر فمن فوقه او دونه ، وقد ادخل له الشيخ (٢) المفتري خطبا ليست فى الحد المذكور، واما قولهم ان ابا سفيان اعترف به وقال شعرا فيه فلا يرتاب ذوتحصيل في ان ابا سفيان لواعترف به في حياتا عمر لم ينخف شيئًا ، لان الحال لم يكن يخلو من احد قسمين ، اما ان يرى عمر الاطته (٣) به كما روي عنه في غير لا فيمضى ذلك او يرد ذلك فلا

<sup>(</sup>١) يعني عمر (٢) يعني به الجاحظ (٣) اي الحافة

يلزم ابا سفيان شيء باقتراف ماكان في الجاهلية. فذكرهم هذلا الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد الدين والتحصيل، لا معنى لها . واما تولية على له فتزكية . واما بعث معاوية اليه ليكون معه فصحيح فى الجملة واما تفصيل ما كتب معاوية او كتبزياد بهالى علي او جاوب به على زيادا نيرناكله مصدوع. واما قول على انما كانت من ابي سفيان فلتة لا يستحق بها نسبا ؛ فلو صبح لكان ذلك شهادة كما روى عن زياد ؛ ولم يكن ذلك بمبطل لما فعل معاوية ؛ لا نها مسئلة اجتهاد بين العلماء فرأي على شيئا ورأى معاوية وغيره نيرت ١٤٠٤ واما نكتة الكلام ١٠ وهو القول في استلحاق معاوية زيادا واخذ الناس عليه في ذلك • واي اخذ عليه فيه ان كان سمع ذلك من ابيه • واي عار على ابى سفيان فى ان يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية ؛ فمعلوم ان سمية لم تكن لابي سفين ؛ كما لم تكن وليدلا زمعة لعتبة . لكـن كان لعتبة منازع تعين القضاء له ولم يكن لمعاوية منازع فى زياد ـ اللهم ان هاهنا نكتة اختلف العلياء فيها ـ وهي ان الاخاذا استلحق اخا يقول هو ابن ابي ولم يكن له منازع ـ بـل كـان وحده فقال ملك يرث ولايترت النسب في

وقال الشافعي في احدى القولين يثبت النسب وياخذ المال. هذا اذا كان المقر به غير معروف النسب. واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك ياعبد بن زمعة ، الولد للفراش والعاهر الحجر فقضى بكونه للفراش واثبات نسبة (١). قلنا هذا جهل عظيم. (٢) وذلك ان قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكونه للفراش صحييح. واما قوله بثبوت النسب فباطل . لان عبدا ادعى سببين احدهما الا خوة والثاني ولادة الفراش. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اخوك الولد للفراش. لكان اثباتا للحكم وذكرا للعلة. بـيد ان النبي صلى الله وسلم عدل عن الاحَوة ولم يتعرض لها. واعرض عن النسب ولم يصرح به . وإنا في الصحيح في لفظ هو اخوك . وفي آخر هو لك. معناه فانت اعلم به. وقد مهدنا ذلك فى مسائل الخلاف. فالحرث بن كامدة لم يدع زيادا، ولا كان اليه منسوبا وانها كان ابن يعارضه من هو اولى به منه. فلم يكن على معاوية فى ذلك مغمز ، بل فعل فيه الحق على مذهب ملك . فان قيل فلم انكر عليه الصحابة.

<sup>(</sup>١) خ النسب (٢) غفر الله لك ينبغي ازيواجه مثل الشافعي على هذه الشدة من الكلام

قلنا لا نها مسئلة اجتهاد. فمن رأى ان النسب لا يلحق بالوارث الواحد انكر ذلك وعظمه . فان قيل ولم لعنولا وكانوا يجتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم . ملعون من النسب لغير ابيه او انتمى الى غير مواليه . قلنا انها لعنه من لعنه لوجهين احدهما لانه اثبت نسبه من هذا الطريق. ومن لم ير لعنه لهذا لعنه لغيرلا. وكان زياد اهلا ان يلمن عندهم لما احدث بعد استلحاق معاوية. فان قيل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للزنا حرمة ، ورتب عليها حكما حين قال احتجبى منه يا سودة . وهذا يدل على ان الزنا يتعلق به من حرمة الوطئي ما يتعلق بالنكاح الصحيح. هكذا قال الكوفيون. وماك في روايــة 'بن القسم يساعدهم على المسئلة ولا يساعدهم على دليلها . من هذا الوجه . وقد بيناها في كتاب النكاح . وقال الشانعي العذر في امر النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه معن زمعه وصحة اخوته لها بدعوى عبد ان ذلك تعظيم لحرمة ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا نهن لم يكن كاحد من النساء فى شرفهن وفضلهن ـ قلنا او كان اخاها بنسب تابت صحيح كما قلتم، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفرش تحقيقا للنسب، لما منع صلى الله عليه

وسلم سودة منه كما لم يمنع عائشة رضي الله عنها مــن الرجل الذي قالت هو اخي من الرضاعة ـ ونايا قال انظرن من اخوانكن . واما (۱) روى عن سعيد بن المسيب فاخبر عن مذهبه في ان هذا الاستلحاق ليس بصحيح. وكذلك راي غيره من الصحابة والتابعين وقد صارت المسئلة الى الخلاف بين الامة وفقهاء الامصار، فخرجت من حد الانتقاد الى حد الاعتقاد . وقد صرح ملك في كتاب الاسلام وهو الموطا بنسبه فقال في دولة (٢) بني العباس (٣) زياد بن ابى سفيات ولم يقل كا يقول المخاذل زياد ابن ابيه ـ هذا على انه لا يرى النسب يثبت بقول واحد. ولكن في ذلك فقه بديع لم يفطن له احد. وهو انها لما كانت مسئلة خلاف ونفذ الحكم فيها باحد الوجهين لم يكن لها رجوع ـ فان حكم القاضي في مسائل الخلاف باحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها. والله اعلم. واما روايتهم ان عمر قال كرهت ان احمل نضل عقاك على الناس ـ فهذلا زيادة ليس لها اصل ، من نافص عقل ـ واي عقل كان لزياد يزيد على الناس في ايام عمر وكل (٤) واحد من الصحابة كان اعقل من زياد (١) لعل الاصل ماروى و سقطت ما . (١) اي وهو في ايامهم (٣) خ ان (٤) وغلام كل واحد

واعلم منه . ولهذا كل من كمل عقله اكثر من لا خرفهو اولى ان يختلط مع الناس. ويقولون انه كان داهية. وهي كلَّـة واهية. الدهاء والا رب هو المعرفة بالمعاني، والاستدلال على العواقب بالمبادي ـ وكل احد من الصحابة والتابعين فوق زياد ـ وتلك البرودات التي يروي المؤرخون من كذبهم فى حيل الحرب والفتك بالناس كل احد اليوم يقدر على مثلها واكثر منها ـ والحيلة انما تكون بديمة وتشنأ وتروى اذا وافقت الدين ، واما كل حكاية تخالف الدين فليس فى روايتها خاصة - اعقل من زياد وافصح منه ، فلا تلتفتوا الى ماروى من الا باطيل ، ﴿ نَكُنَّةُ ﴿ الولاياتِ والعزلاتِ لَهُمَا مَعَانِي وَحَقَائَقَ لا يعليها كثير من الناس ، لقد عليتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن زهى اثنني عشر الفامن الصحابة معلومين منهم الفات اونحوها مشاهير في الجلالة ، ولى منهم ابوبكر سعدا وابا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة بن ابى جهل ونفراغيرهم فوقهم، وولى انس بن علك ابن عشرين سنة على البحرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عتاب ، ومتى كان استوفى المشيخة حتى باخد الشبان

وولى عمر ايضا كذلك وبادر بعزل خلد ، وذلك كلــه لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانها في مـوضعها مـن كتب الامامة والسياسة من الاصول فخذوا في غير هذا فليس هذا الباب مما تلوكه اشداق اهل الاداب واماماروى عن معوية انهاستدعى شهودا فشهدالسلولي وسواه، فسلمن الحقماروي على السلولي فانه لم يكن قط. واسعد باسقاط ماروى في القنسة سعيدا و سعد و اما كلام ابي : كرة (١) لا مه فيه فقير ضائر له لا ن ذلك رأى ابي بكر تاو اجتهاد د.واما قولهم فيها عن ابي بكرتا انه زني اه، فلو كان ذلك صحيحا لم يضر امه ماجرى في الجاهلية في الدين. فان الله عفا عن اهل الجاهلية كلها بالاسلام ، واسقط الاثم والعار منه فلا يذكر لا الا جاهل به . قال القاضي ابوبكر رضى الله عنه والناس اذًا لم يحدوا عيا لاحد وغلبهم حسده عليه وعداوتهم له احدثوا له عيوبا ، فاقبلوا الوصية ، ولا تلتفتوا الاالى ماصح من الاخبار . واجتنبوا كما ذكرت لكم اهل التواريخ. فانهم ذكروا عن السلف اخبارا صحيحة يسيرة ليتوسلوا بذلك الى رواية الاباطيل. فيقذنوا كما قدمنا في قلـوب الناس مالا يرضالا الله تعالى ، وليحتـقروا السلف

<sup>(</sup>١) خ لاخيه لامه.

ويهونوا الدين . وهو اعز من ذلك . وهم اكرم منا . فرضى الله عن جميعهم . ومن نظر الى افعال الصحابة تبين منها بطلان هذلا الهتوك الَّتي يختلق اهـل التواريخ فيدسونها في قلوب الضعفاء، وهذا زياد لما احس المنية استخلف سمرة بن جندب من كبار الصحابة فقبل خلافته . وكيف يظن به على منزلته انه يقبل ولا ية ظالم لغير رشدلا . وهو على ماهو عليه من الصحبة ، وذلك من غير اكراه ولاتقية ، ان هذا لهو الدليل المبين ، فمع من تحبون ان تكونوا ، مع سمرة بن جندب ، اومع المسعوديي والمبرد وابن قتيبة ونظرائهم ، وهذا غاية في البيان ، ﴿ قاصمة ﴿ كانت الجاهلية مبنية على العصبية ، متعاملة بينها بالحمية ، فلها جاء الاسلام بالحق ، واظهر الله منته على الخلق ، قال سيحنه ، واذكرو! نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وقـال لنبيه « لوانفقت مافي الا رض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم ، فكمانت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم يحمعهم ويحمع شلهم ويصلح قلوبهم ويمحو ضغائهم ، واستاثر الله برسوله صلى الله عليه وسلم ونفرت النفوس وتماسكت الظواهر منجرة (١) مادام الميزان قائماً ، فلهما رفع الميزان

(١) أو منجزة ،

كما تقدم ذكره في الحديث اخذ الله القلوب عن الآلفة ، ونشر جناحا من التقاطع حتى سوى جناحين بقتل عثمن فطار في الا فاق، واتصل الهرج الى يوم المساق ، وصارت الخلائـتي عزين في كل واد من العصبية يهيمون ، فمنهم بكرية ، وعمرية ،وعثمانية ، وعلوية ، وعباسية ، كل يزعم ان الحق معها وفي صاحبها والباقى ظلوم غشوم ، مقتر من الخير عديم وليس ذلك بمذهب، ولا فيه مقالة، وانها هي حماقيات وجهالات او دسائس للضلالات ٠ حتى تضمحل الشريعة وتهزأ الماحدة من الملة ، ويلهو بهم الشيطان ويلعب ، وقد سار بهم في غير مسير ولامذهب قالت البكرية ابوبكر نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورضيته الامة للدنيا ، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بتاك المنهزلة العليا والمحبة الخالصة ، وولي فعدل ، واختار فاجاد . الا انه او هم في عمر فان امر لا غليظ و فضاضته غلبت . وذكروا معايب • واما عثمن فلم يخف ماعمل ، وكذلك علي • واما العباس فغير مذكور • وقالت العمرية اما ابوبكر ففاضل ضعيف ، وعمر امام عدل قوي بمدح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا والداو والعبقري كما تقدم • واما عثمن فخارج عن الطريق

مالختار واليا، ولا وفي احدا حقا؛ ولا كف اقاربه؛ ولا اتبع سنن من كان قبله • واما على فجريئي على الدماء ؛ لقد سمعت في مجالس ان ابن جریج کان یقدم عمر علی ابی بکر ؛ وسمعت الطرطوشی يقول او قال احد بتقديم عمر لتبعته: قالت العثانية عثان له السوابق المتقدمة ؛ والفضائل والفواضل في الذات والمال ؛ وقتل مظلوما ؛ وقالت العاوية على ابن عمـه وصهرلا وابو سبطى النبى صلى الله عليه وسلم وولد النبي حضانة ؛ وقالت العباسية هـ و ابو النبي صلى الله عليه وسلم واولا هم بألتقديم بعده ؛ وطولوا في ذلك من الكلام مالا معنى لذكره الماناءته ؛ ورووا احاديث لايحل لنا ان نذكرها لعظيم الافتراء فيها ودنائة رواتها؛ واكثر الماحدة على التعلق باهل البيت وتقدمة على على جمبع الخلق؛ حتى ان الرافضة انقسمت الى عشرين فرقة اعظمهم بأسا من يقول ان عليا هـو الله ؛ والغرابية يقولون انه رسول الله؛ لكن جبريل عدل بالرسالة عنه الى محمد حمية منه معه في كفر بارد لا يسيخنه الاحرارة السيف؛ فاما دفء المنظرة فلا يوثر فيه كاصمة انما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق؛ وخاصة من المفسرين. والمؤرخين واهل الآداب؛ فانهم اهل

جهالة بجرمات الدين ، او على بدعة مصرين . فلا تبالوا عما رووا ولا تقبلوا رواية الاعناعة الحديث. ولا تسمعوا لمورخ كارما الاللطيرى وغير ذلك هو الموت الاحمر ، والداء الاكبر ، فانهم ينستون احاديث فيها استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف بهم، واختراع الاسترسال في الاقوال والافعال عنهم ، وخروج مقاصدهم عن الدين الى الدنيا، وعن الحق الى الهوى. فاذا قطعتم اهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول سايتم من هـ ذلا الحبائل، ولم تطووا كشحا على هذلا الغوائل. ومن اشد شيء على الناس جاهل عاقل ، او مبتد ع محتال ناما الجاهل فهو ابن قتيبة فلم يبق ولم يذر للصحابة رسما ف كتاب الامامة والسياسة ان صح عنه جميع مافيه . وكالمبرد في كتابه الادبي. وابن عقله من عقل تعلب الامام المتقدم في اماليه. فانه ساقها بطريقة ادبية سالمة من الطمن على افاضل الامة . واما المبتدع المحتال فالمسعودي . فأنه يأتي منه متاخمه (١) الالحاد نيما روالا من ذلك ، وإما البدعة فلا شك فيه . فإذا صنتم اساعكم وابصاركم عن مطالعة الباطل ، ولم تسمعوا في خليفة ممن نسبت اليه مالا يليق

<sup>(</sup>۱) هذا اقرب ماظهر

ويذكر مالا محوز فعله ، كنتم على منهج الساف سائرين ، وعن سبيل الباطل ناكبين . فهذا ملك رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبد المالك بن مروان في موطاه وابرزه في جملة قواعد الشريعة ، وقال في رواية عن زياد بن ابي سفيان فنسبه اليه وقد علم قصته. ولو كان عندلا ما يقول العوام حقا لما رضي ان ينسبه ولا يذكره فى كتابه الذي اسسه للاسلام. وقد جمع ذلك كاله في ايام بني العباس والدولة لهم والحكم بايديهم فما غيروا عليه ولاانكروا ذلك منه لفضل علومهم وممرفتهم بان مسئلة زياد مسئلة قد اختلف الناس فيها فمنهم من جوزها ومنهم من منعها. فلم يكن لاعتراضهم اليها سبيل وكذك اعجبهم حين قرا الخليفة على ملك الموطأ ذكر عبدالملك بن مروان نيه وأن كان بقضائه. لا نه اذا احتج العلهاء بقضائه (١) فسيحتج لقضائه (٢) ايضا مثله. وإذا طعن فيه طعن فيه بمثله ، وخرج البخاري عن عبد الله ابن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب انى اقر بالسمع والطاعة لعبد الملك امير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله مااستطعت ، وان بذي قــد اقروا بمثل ذلك .

<sup>(</sup>١) اي عبد الملك (٢) اي الخليفة العباسي

وهذا المامون كان يقول بخلق القراان وكذلك الواثق واظهروا بدعتهم وصارت مسئلة معلومة. اذا ابتدع القاضي والامام هل تصح ولا يته (۱) وتنفذ احكامه ام هي مردودلا. وهي مسئلة معروفة. وهذا اشد من برودات اصحاب التواريخ من ان فلانا الخليفة شرب الخر او غنى او فسق وزنا ، فان هذا القول في القرءان بدعة او كفر على اختلاف العاياء فيه قد اشتهروا به وهذه المعاصي لم يتظاهروا بها ان كانوا فعلوها فكيف يثبت ذلكعليهم باقوال المغنين(٢) والبراد من المورخين قصدوا بذكر ذلك عنهم تسهيل المعاصي على الناس؛ وليقولوا اذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا فما يستبعد ذلك منا. وساعدهم الرؤساء على اشاعة هـذه الكتب وقراءتها لرغبتهم في مثل افعالهم حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا؛ وحتى سامحوا للجاحظ ان تـقـرا كتبه في المساجد. وفيها من الباطل والكذب والمناكر (٣) ونسبة الانبياء الى انهم ولدوا لغير رشدة كما قال في اسيحق صلى الله عليه وسلم فى كتاب الضلال والتضلال (٤) وكما مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في انكرار الصانع؛ وابطال الشرائع. لما لوزرائهم وخواصهم (١) في الاصل او (٢) هذا اقرب ماظهر (٣) اقرب ماظهر (٤) ير بدكة اب البيان للجاحظ

فى ذلك من الا غراض الفاسدة ؛ والمقاصد الباطلة . فان زل فـقيه ؛ او اساء العبارة عالم يكن مااساء النار في راس كبكبا . وبالوقوف على هذه الفصول تحسن نياتكم (١) ؛ وتسلم عن التغير قلوبكم على من سبق. وقد بينت لكم انكم لا تقبلون على انفسكم فى دينار بل فى درهم الاعدلا بريا من التهم سليها من الشهوة . فكيف تقبلون في احوال الساف وما جرى بهن الاوائل من ليس له صرتبة في الدين فكيف في العدالة . فرجم الله عمر بن عبد العزيز حيث قال وقد تكلموا في الذي جرى بين الصحابة تلك امة قد خلت لها ماكست ولكم ماكسبتم ولانسئلون عما كانوا يعملون. ﴿ قاصمة وعاصمتها ﴿ تال النبي صلي الله عليه وسلم انزل القرءان على سبعة احرف فاقرءوا . اليسر منه . عظم الناس هذا الحديث و تكلموا على معنالا و اختلفوا فيه . وقد بينت اقوالهم وحررت مقاطع الكلام فى جزء مفرد وقع منثورا حيث مأجاء الكلام عليه من الامالي. ومعنى الكلام ان الله وسع على هذلا الامة واذن للصحابة في ان يقرا كل احد بما استطاع من لغته ولذلك اذن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن حكربم

(۱) أقرب ماظهر

في قراءتهما وكانا قرشيين واذن لايي بن كعب الانصاري في القراءة بان يقرأ كل واحد منهما بها كان قرأ . قال ابي فدخل قلبي مالم يدخله قط مذ اسلمت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القرءان انزل على سبعة احرف فاقرءوا ماتيسر منه واستمرت الحال هكذا حياة النبي رخصة من الله وتوسعة على الخلق. اذ لو كلفوا ان يقرأوا اللغة (١) التي نزل القرءان بها وهي لغة قريش لنفر قوم وشق على آخرين . والشريعة سمحة ولم يزل جبريل يتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم فى رمضان و يدارسه ، حتى كان العام الذي توفى فيه دارسه مرتبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى اجلى قد حضر. والنبي يضبط كل الذي يـدارسه به ويمليه على كتابه وبتبدلا فى الصحف ثم استاثر الله برسوله صلى الله عليه وسلم واشتعلت الفتنة وانشغلت الصحابة بتمهيد الاسلام، وتوطيد الدين، وتاليف القلوب على شعائر الاسلام. فلها كان يوم السامة في عهد ابي بكر واستحر القتل بالقراء قال زيد بن ثابت فارسل الي ابوبكر فجئته فاذا عمر عندلا فقال لي الويكر أن عمر جاءتي مقال أن القتل قداستحر بقراء القرءان، وأبي

<sup>(</sup>١) او باللغة

اخشى ان يستحر القتل بهم في المواطن كالها فيذهب قرءان كثير. وذكر الحديث المتقدم فى ذكر عثمن رضي الله عنه الى قوله ووجدت آخر سورة التوبة عند خزيمة بن ثابت. فنفذ وعد الله في ذلك بالحفظ على يدي شرفى الاسلام ، وكريمي الدنيا والا خرة ، وسيدي كهول اهل الجذه من الاولين والآخرين . وكان هـذا اصلا في استعال الرأي في الدين، والحكم من المصالح والمعانى عالم يكن ذكر لا النبي صلى الله عليه وسلم ، فلها كان زمان عثمان تمم هذلا البقية على يديه . فجاء حذيفة وكان يغازي فتح ارمينية واذر بيجان فقال ياامد. المؤمنين ادرك الناس قبل ان يخـتلفوا في القرءان كما اختلفت اليهود والنصاري . وكانت الصحف الاول قد استقرت عند ابي بكر تم عند عمر أم عند حفصة فارسل عثمن الى حفصة ان ارسل (١) الى بالمسحف ننسخها سف المصاحف ثم نردها اليك. فارسلت حفصة الى عثمن بها . فارسل عثمن الى زيد بن ثابت وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعبد الله بن الزبير ان انسخوا الصحف في المصاحف فبعث عثمن الى كل افتى بمصحف . وقال زيد فيقدت اية من

(١) المتعين ارسلي

سورة الاحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ، فوجدها مع خريمة ابن ثابت ، قال الزهري فاختلفوا يومئذ في التابوت او التابوه فقال عثمن اكتبولا بالتاء فان القرءان نزل بلغة قريش ـ وكــتبت الصحف ووجه بها عنمان الى الآفاق ـ انتهى الحديث الصحيح ـ ثم روى بعد ذلك انه كتب سبع مصاحف مصحف لمكة وللبصرة وللكوفة وللشام ولليمن وللبحرين وحبس عندلا واحدا ـ فاما مصحف اليمن والبحرين فلم يسمع لهما خبر • وبروى انه ارسل ثلاثة مصاحف الى الشام والعراق واليمن • وروى انه ارسل اربعة الى الشام والحجاز والكوفة والبصرة وحبس واحدا عنده • وهــو الاصح • وكانت هذه المصاحف تذكرة لئلا يضيع القرءان وتبصرة لئلا يضل الخلق بالا ختلاف • فانهم لو قرءوا آخرا كما كانت قراءتهم اولا لم ينضبط الامر وكان الخرق يتسم والاختلاف يقع فنسيخ الاجماع الرفق المتيسر في اول الاسلام بالمصلحة المتحققة آخرا في ضبط الامر وردلا الى القانون الذي نزل القرءان عليه فكانت المصاحف اصلا، وكانت القراءة رواية اقرات الصحابة التابعين • وكان نقل المصحف الى نسخه

على النيمو الذي كانوا يكتبونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة عُمَن وزيد وإن وسواهم من غير نقط ولا ضبط • واعتـمدوا هذا النقل ليبقى بعد جمع الناس على مافى المصحف نوع من الرفق في القراءة باختلاف الضبط، وفي اثناء النقل اختلفت المصاحف في احرف يسيره اربعة او خمسة ثم زاد الامر الى ان اختلفت القراء (١) فى زيادة اربعين حرفا منهاواو والف وياء واما كلة فلم يكن الا في حرفين احدها في التوبة والاخر في الحديد. فان الله هو الغنبي الحميد نريادة هو قرات الجماعة الانافعا وابن عامر ـ وهذا امر يسير لا يؤثر في الدين ولانيم في حفظ القرءان وقدرويت احرف كثيرة زيدت من غير هذلا الروايات المعروفة ـ فان قيل فهذه الروايات المعروفة ماشانها ، هل عندك بيانها قلنا نعم قد تكلم عليها العلهاء ، وتعاطاها من اهلها من ليس من اهلها كما جرى في كل علم ـ فذكر ابو حاتم القراء وقراءاتهم واسقط حمزة والكساءي وابن عامر وزاد عشرين جلا. وجمع ابو عبيد قراءات، وجمع اسماعيل القاضي، وجمع ابن مجاهد وعد يعقوب من السبعة أم اسقطه بعد (٢) ان أحكلم فيه (١) او القراءة (٢) خ اذ

وذكر الكساءي والكساءي من حمزة كيعقوب من ابي عمرو . وقد قرأ ابو عمر على ابن كثير ، وقد ذكر الطبري في (١) كتاب القراءات وذكر نحوا من عشرين قارياً . ذلك كله لتعلموا ان ضبط الامر على سبع قراء ليس له اصل في الشريعة . وقدجمع قوم عاني قراءات ، وقد جمع آخرون عشر قراءات . – والا صل في ذلك كله عندي — ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الزل القرءات على سبعة احرف انقسم الحال بقوم، فظن جاهلون الها سبع قراءات، وهذا مالا يصح في علم عالم . وتيمن آخرون بهذا اللفظ فقالوا تمال فلنجمع سبع قراات. وكانت الامصارجة وقد جمع قراؤها وقراءتها حتى خطر هذا الخاطر لمن خطر فجمع السبع وهو ابن مجاهد وذكر يعقوب فاسقط بالسلطات ، وذكر الكساءي ، والزمت المملكة ذلك للناس فجرى القول فيه كذلك، وجرت القراءة على حرف ابيعمرو بالعراق الى اليوم. ولما ظهرت الاموية على المغرب وارادت الانفراد عن العباسية وحدت (٢) المغرب على مذهب الاوزاعي فاقامت في قولها رسم السنة ، واخذت بدندهب اهل

<sup>(</sup>١) أقرب ما ظهر (٢) الظاهر وجدت

المدينة في (١) فقههم وقراءتهم ، وكانت اقرب من اليهم قراءلا ورش ، فحملت روايته ) والزم الناس بالمغرب حرف نافع ومذهب ملك فجروا عليه وصاروا لا يتعدونه وحمل حرف قالوبن الى العراق فهو فيه اشهر من ورش . وكذلك هو فات اسماعيل القاضي نولا بذكر قالون. فاما ورش فلم يحمل عنه من له ظهور في العلم. ودخلت بعد ذلك الكتب وتوطدت الدولة فاذن \_\_غ سائرالعلوم وترامت الحال الى ان كثرت الروايات في هذلا القراءات. وعظم الاختلاف حتى انتهت في السبع الى (٢) الف وخمسائة رواية ، وفي شأذ السبع الى ) نحو الحمس مائة . واكب الحلق على الحروف ليضبطوها فاهماوها، وليحصروها فارسلوها الى غير غاية. واراد بعضهم ان يردها الى الاصل فقرأ بكل لغة وقال هذه لغة بني فلات وهذه لغة بنبي فلان . قال القاضي ابوبكر رضي الله هنه، وبعد ان ضبط الله الحروف والسورلا تبالون بهذه التكليفات، فانها زيادات سيف التشفيب وخالية من الاجر ، بل ربها دخلت في الوزر . ولقد انتهى التكليف بقوم الى ان رووا في بعض سور

<sup>(</sup>١ و ٢) ما بين هلالين مخرج بالهامش على انه في نسخة

القرءان التهليل والتكبير. وما ثبت ذلك قط عن عدل ولا نقل فيغ مخيح . وانتهت الحال ببعضهم الى ان يرون البسملة عندكل ابتداء كان في اول السورة اولم يكن ، حين راى بعضهم قد قال لا نبسمل الافي سورة مخصوصة ، يتصل اول سورة بآخر اخرى على التضاد فيفعل بالبسملة. وغفل عن نوع كثير في القرءان من ذلك كان ينبغي ان يبسمل فيه او يستعيذ لئلا يتصل الشيء بنقيضه في المعنى . فلئن قال ان قوله في آخر الفجر وادخلي جنتي لا بد ان يقول لسمَ الله الرحمن الرحيم ، وحينتذ لا اقسم لئلا يتصل قولك لا بقولك ادخلي جنتي . يقال له فكيف يتصل قوله وكذلك حقت كلية ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله ، وهذا لازم . حتى انتهت الجهالة إلى البدعة بقوم فكان المقري منهم بمكة في عشر الحمس مائة يبسمل في سورة براءة ويتلولا ويرويه . وهذلا بدءة خرقت اجماع الصحابة والامة ، وهو كله كذب موضوع . يلزم رواتها الادب ، وقائلها الاستتابه . ﴿ كَيفية القراءلا اليوم ﴿ قال بعضهم نقرا بما اجتمعت فيه ثلاثة شروط ما صح نقله ، وصح في العربية لفظه ، ووافـق خط المصحف. وقال اسماعيل القاضي ما وافـ ق خط المصحف يقرأ به • وهذا كله إنها اوجبه ان جمع السبع لم يكن باجماع ، وأنما كان باختيار من واحد أو آحد . والمحتار ان يقرا المسلون على خط المصحف بكل ما صح فى النقل ولا يخرجوا عنــه ولا يلتفتوا الى قول من يقول نقرا السورة الواحدة او القرءان مجرف قارئى واحد. بل يقرا بايني حرف اراد . ولا يلزمه ان يجعل حرفا واحدا ديدانه ولا اصله . والكل قرءان صحيح • وضم حرف الي حرف وقارئي الي قار ، ليس له في الشريعة اصل . وما من القراء واحد الاوقد قرا عا قرا به الآخر. وانها هذلا اختياراتهم. وليس يلزم اختياراتهم احدا فانهم ليسوا بمعصومين ولادل دليـل على لزوم قول واحد من الصحابة فكيف بهؤلاء القراء. ولكن لما صارت هذلا القراءة صناعة رفرفوا عليها وناضلوا عنها وافنوا اعمارهم من غير جاجة اليهم فيها ، فيموت احدهم وقد اقام القرءان كما يقام القدح لفظا ، وكسر معانيه كسر الإنا, فلم يلذئم عليه منها معنى . ولا فرق بـين ان يقرا كتاب ابي عبيد او الطبري ٠ وهي خير من كتاب ابن مجاهد واصح ٠ فعلي احدها عولوا أن اردتم النظر في شيء من ضبط الحروف و فاست

قيل فما صبح سنده من القرءان وخالف خط المصيحف ، ماذا ترون . قلنا لا يقرا به بحال فان الا جماع قد انعقد على تركه ، الا ترى الى ابن مسعود ، كره نسخ زيد بن ثابت للمصاحف وقال يامعش السلمين ااعزل عن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل والله لقد اسلمت وانه لغي صلب رجل كافر . يريد زيد بن ثابت . وقال ابن مسعود ياهل المراق ان الله يقول ومن يغلل يات بها غل يوم القيامة . وانا غال مصحفي فمن استطاع منكم أن يفل مصحفه فليفعل. فكره ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية اتامرونى ان اقراعلى قراءلا زيد ولقد حفظت من فىرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سورة وانه لني صلب كافر. قلنا هذا كله صحيح وقد بينا انه كان يقرا هو وابي وزيد وعمر وهشام وكل احد والنبي يقرئى الكل. ثم حدث من الامركما قدمنا ، واستقرت الحال كما بينا . فكان الواجب على ابن مسعود وسوالا ان يرجع الي المتفق عليه . ولاحجة لابن مسمود على عثمن في اختياره لزيد ، فان ابا بكر وعمر قد اختاراه وعبد الله بن مسمود حي حاضر وسوالا، واعلموا بهذا وغير لاأن عثمن مظلوم في كل ما يوخذ

عليه فيه فان (١) اقتدى بمن سبقه من الخلفاء ثم يخص بالملامة دونهم. وهذا من فساد الناس وقلة انصافهم • ١٠ سبب الاختلاف ١٠ وقد قال بعض الناس ان سبب اختلاف القراء بعد خط المصحف ان الناس كانت لهم قبل ارسال عثمن المصاحف قراءات فلها ردوا الى خط المصحف التزموا ذلك فيها كان محفوظا وقرأ كل واحد بما كان عندلا ملفوظا بما لم يعارض الخط وهذا ممكن ظاهر. والذي (٢) قلناه هو الاصل الذي يعول عليه. والله الموفق للصواب برحمته. والذي اختاره لنهنسي اذا قرأت، اكثر الحروف المنسوبة الى قالون الا الهمز فاني اتركه اصلا الافيها يحيل المعنى او يلبسه مع غير لا او يسقط المعنى باسقاطه. ولا اكسر باء بيوت، ولا عبن عيون فائ الخروج من كسر الى ياء مضمومة لم اقدر عليه . ولا اكسر ميم مت . وما كنت لامد مد حمزة، ولا اقف على الساكن وقفته. ولا اقرأ بالا دغام الكبير لابي عمرو ولو رواه في تسمين الفا قراءً • فكيف في رواية بجرف من سبعة احرف ولا امد ميم ابن كثير • ولا اضم هاء عايهم واليهم وذلك اخف وهذلا كامها او اكثرهاعندي

(١) كذا بالاصل والظاهر فانه (٢) هو قوله سابقا والمختار الح

لغات لا قراءات لا نها لم يثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شي٠ واذا تأملتها رأيتها اختيارات مبنية على معانب ولغات (١) واقوى القراءات سندا قراءة عاصم عن ابن عبد الزحمن عن علي ، وعبد الله بن عامر • فما اجتمع روالاً هؤلاء عليه فهو ثابت وقراءلا ابي جعفر ثابتة صحيحة لا كلام فيها • وطلبت اسانيـد الباقـين فلم اجد فيها مشهورا، ورأيت امرها على اللغات وخط المصحف مبنيا • والله اعلم • ﴿ قاصمت ﴿ ولما نزلت هذلا العواصم منازلها، واصابت من القواصم شوا كلها، وخلصت العقائد من شبهاتها في قواعدها، وحملت سائر حملها (٢) على معاقدها التي ربطناها لها ، واست.بن عليها بما قرره العلماء في كتبهم، و بما اومانا نحن اليه في تعالقنا – عطفنا عنان القول على مصائب نزلت بالعلهاء في طريق الفدوى •

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل ما نصه: قال العلامة الجيد سيدي محمد من غازي (بياض) على البخاري ما نصه لعل تقف على كلام القاضي ابي بكر بن العربي في كتاب العواصم والقواصم حيث طعن في بعض المقارئي السبعة فاعطه آلا ذن الصهاء فان بد الله مع الجماعة، وقد حدثنا الاستاذ ابو عبد الله الصغير عن شيخه الاستاذ ابي العباس بن ابي موسى الفيلالي انه كان يحذر من ذلك كثيرا انتهى فاعرفه لكاتبه أحمد بن عبد الله السوسي غفر الله له بغضله و رحمته امين انتهى ما بالهامش (۲) الظاهر جملها

وقد كانت على مرتبتها (١) في الصدر الاول ثم نزلت حتى كثرت البدع ،وذهب العلماء، وتسترت المبتدعة بالشريعة فتعاطت منصب الفقها، وتعلقت اطماع الجهال بها فنالوها بفساد الزمان وبنفوذ وعد الصادق في قو له اتخذ الناسر، وساجهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا • ونحن نعقد في ذاك عواصم يكون رشدا من الضلال، وسلما من الخبال، ويقينا من الخيال • وذلك يبين في تعداد القواصم واتباعها في عواصمها . ﴿ قاصمت ﴿ فِي حَكَايَة سبب هذا الخبال • فان من عرف السبب امكنه دفع المسبب بقطع سببه • واما ترخ السبب مع ابقاء سببه كما كان قبل قطعه • (٢) وكان سبب ذلك إن الفين ضربت رواقها، وتقاتلت العباسية والاموية ، و بعدت اقطار الاسلام ، وتعدر ضبطها بالنظام ، وانتشرت الرءية ، ونفذ الى هذلا البلاد بعض الاموية ، فالني هاهنا عصبية ، فثاروا به واظهر الحق وقال احبي السنة فلا فقه الا فقه اهل المدينة ولا قراء لا قراءتهم • فالزموا الناس العمل بمذهب مله والقراءلا على قراءة نافع ولم يمكنهم من النظر والتخيير (١) الضمير يعود الى الفتوى (٢) جوأب اما ساقط من الاصل فيقدر بلا يفيد ونحوه

في (١) مقتضى الادلة متى خرج ذلك عن راي اهل المدينة. وذلك الما رأوه من تعظيم ملك لسلفهم ، ولما ارادوه من صرف القلوب اليهم في تعلقهم بسيرة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودارنبوته ومقر سنته. فصار التقليد دينهم ، والاقتداء يقينهم . فكلها جاء احد من المشرق بعلم دفعوا في صدره، وحقروا من امره الاان يستتر عندهم بالمالكية ، ويجعل ما عندلا من علوم على رسم التبعية ، منهم بـقي بن مخلد ، رحل فلقــي علما والا مة وســادلا العلم ورفعاء الملة كاحمد بن حنبل. واكرم فارتبط، وظفر فاغتبط. وحل(٢) بعلم عظيم ودين قويم ، ولم يكن له ان يرتبط عذهب احد وقد كان رقى في العلم يفاعه مع تنفيتن في العلموم ومنة في نفسه . وجاء ابن وضاح بمثله. فاما بــقي بن مخلد فكان مهجورًا حتى مات واما ابن وضاح فلقي سحنوب وتشرف باصحاب ملك وتمتلمذ ليحيي بن يجيي واءان المطالب ليني (٣) شهادة فكانه رقبي المنازل وطار في الدولة بجناح. وبقيت الحال هكذا فمانت العلوم الاعنه آحاد في (٤) جرى من الحديث. واستمرت القرون على موت العلم وظهور

<sup>(</sup>١) خ على (٢) او وصدرا و و حد (٣) هذا افرب ما ظهر (٤) او خبي .

الجهل فكل من تخصص لم يقدر على اكثر من ان يتعلق ببدعة الظاهر فيقول اتبع الرسول فكان هذا عونا على الباطل وذاك بقدر الله وقضائه . ثم حدثت حوادث لم يلقوها في منصوصات المالكية فنظروا فيها بغير علم فتاهوا وجعل الخلف منهم يتبع فى ذلكالسلف حتى آلت الحال ان لا ينظر الى قول ملك وكبراء اصحابه ويقال قد قال في هذلا المسئلة اهل قرطبة واهل طلينكة واهل طلبيرة واهل طليطلة فانتقلوا من المدينة وفقهائها الى طلبيرة وطريقها. (١) وحديث الله قاصمة الخرى في تعلم العلم فصار الصبي عندهم اذا عقل فان سلكوا به امثل طريقة لهم علمولا كتاب الله فاذا حذقه نقلوه الى الادب فاذا نهض منه حفظولاً الموطأ فاذا لقنه نقلولا الى المدونة ثم ينقلولا الى وثائق ابن العطار ثم يختمون له باحكام ابن سهل فقال قال فلان الطليطلي وفلان المجريطي وابن مغيث لا اغاث الله ندالا ، ولا انا له رجاه ، فيرجع القهقري ابدا الى (٢) ورأي (٣) الى امة الهاويه . ولولا ان طائفة نفرت الى دار العلم

<sup>(</sup>۱)كذا بالاصل والظاهر وحدثت و قاصمة فاعل (۲) اقرب ما ظهر من المحو (۳) كهذا بالاصل ولعل الظاهر وراء

وحاءت بلياب منه كالاصيل والباحين فرشت من ماء العلم على هذه

وجاءت بلباب منه كالاصيلي والباجي فرشت من ماء العلم على هذه القلوب الميتة ، وعطرت انفاس الامة الزفرة، لكان الدين قد ذهب. هذا مع انه قد رحل قوم من الضلال كمساية بن قاسم ومحمد بن مسرة فجاءوا بكل مضرة ومعرة . ورحل البلوطي فلقي الجباءي وجاء ببدعة القدرية في الاعتقاد ، ونحلة الداوودية في الاعمال. ولكن تدارك الباري بقدرته ضرر هؤلاء بنفع اولئك ، وتماسكت الحال قليلا. فاذا حلت بمسلم بازلة في اعتقاده لقي قاصمة الدهر من عقائدالبلوطي ومسلهة وابن مسرة فاشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وراولا(!) انهم لا يالونه تحقيقا وبرهانا . او يصادف في دينه العملي داووديا فاذا بدينه قد تدود ، ونظام شرعه قد تبدد . فان لقي مالكيا وهي فيحصل السائل على الاجر ، وينوء هو بالوزر . قــال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثـة قاضيان في النـار وقاض في الجنة ، رجل قضى بغير حقوهو يعلم فذاك في النار ، وقاض لا يعلم فاهلك حقوق الناس فهو \_ف النار ، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة . وات

<sup>(</sup>۱) خ اروز و هي الظاهر

ساله عن مسئلة من عمله يف الدنيا لم يقف عنـ د سواله ولكنه ان كانت في حكومة لقنه وتلقين الخصم فيه ما فيه . وان كانت فيها يختص به مثل يمين ساله عن كيفية يمينه وسببها وبساطها ونيته فيها وجعل يقلبه (١) في الدروة والغارب لعله ان يصرفه بالخيبة عما رجالا فِي تَلَكُ القَضِية وهذلا جهالة عظمي . ﴿ قَاصِمَتْ ﴿ فَانْ ظَهْرُ عَنْدُهُمْ من له معرفة او جاءهم بفائدة في الدين، وطريقة من سلف الصالحين، وسرد لهم البراهين (٢) ( عدمواجوانبه ، ونبحوا عجائبه ، وعدبوا حقه ) استكبارا وعنوا ، وجحدوا عليه وقد استيفنته انفسهم ظلها وعلوا، وسعوا في اخمال ذكره، وتحقير قدره، وافتعلوا عليه، وردواكل عظيمة اليه . ﴿ عَاصِمَةُ اللَّهِ مَا الذِّي قَدْمُنَا ذُكُرُ لا من فساد الزمان وتغير الاحوال قد انذر به المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه كما قدمنا واخبر بائ الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا وان المنكر يصيـر معروفا والمعـروف منكرا. ومع هذا فانه قال لاتزال طائفة من امتى منصورين على الحــق لا يضرهم من خالفهم . وتدعى كل طائنة ذلك . زين لها عماها (١) كَنْدَا بِالأصلِ والظاهرِ يفتله (٢) ما بين الهلالين هذا اقرب ماظهر من المحور والتخريج

وجاءها كتابها واجلها . وعلى المرء ان يجتهد في ابراز الدايل واظهار الحق . والهدى هدى الله يهبه لمن يشاء . واذا بات الدليل يبقى خلق القبول. ولا ابين من ادلة الله تعانى على يذى رسل الله بآياته الظاهرة ثم يبني القبول على قوم كثير لم يرزقوه . والذي يجب على الولي في الصبي المسلم (١) كان ابا أو وصيا أو حاضنا أو الامام اذا عقل ان يلقبنه الايمان ويعلمه الكتابة والحساب ويجفظه اشعار العرب العاربة ويعرفه العوامل في الاعراب وشيئًا من التصريف تُم يحفظه اذ استقل واستبد في العشر الثناني كتناب الله وهو امر وسط متساوبين اهل المشرق ثم يجفظ اصول سنن الرسول وهي نحو من الني حديث في الابواب نظمها البخاري ومسلم هي عماد الدين وياخذ هو بعد ذائك نفسه بعلوم القرءان ومعانى كالهاته ولايشتغل برواية الحديث من كل كتاب فالباطل فيه كثير. وما الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكنقطة من بحر. وليحذر كتب الصالحين ومن ينتمي الي الوعظ فانهم لم يالوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد وبغير قصد . ولا كتاب يعول

(١) في خ اذا كان

على حديث (١) منها الاكتاب ابن المبارك واحمد بن حنبل وهناد بن السري. ولا يفرط في علم الفرايض فانها اصل الدين وهو اول ما يذهب من المسلمين فبالسنة يفرضها وبالحساب يقسمها . ولا يخلى نفسه عن الانساب، ولا عن شي. من الطب. [٢] وليتخذ عبارة الرؤيا اصلا. ولا يقل متى احصل هذا. فانه ليس المطلوب منها الغاية فانها لاتناها الاالا فراد • و أما ينبغى لكل عاقل ان يتخصص بجزء جزء منها ولا يفرد نفسه ببعض العلوم فيكون انسانا ف الذي يعلم بهيمة فيما لا يعلم • ولا سيما من اقام عمر لا حاسبا او نحويا فقد هلك فانه بمنزلة من اراد صنعة شيء فشحد الالة عمره ثم مات قبل عمل صنعته ولا يصغ الى من يقول له تكن مقصرا في كل علم اذا فعلت هذا واله ولى بك ان تقف نفسك على علم واحد، فانه قول جاهل بالعلم • اذا اخذ المرء نفسه بهذا القانون الذي رسمنالا سيمتمد على ما يرالا او كد ويجعل الباقى تبعا • وانبلكم انبي مارايت بعيني محيطا بهذه العلوم التي ذكرت لكم ولا مشاركا فيها الا واحد فبان ان الاحاطة غير ممكنة والمشاركة ممكنة والاحاطة بعلم

<sup>(</sup>١) الظاهم حديثه (٢) نح اصول الطب

واحد غير ممكن، هــذا النحو ما علمت مـن احــاط به الاسيبويه والفارسي البدعي وقد افسدت عليه بدعته كثيرًا من نحوه . واذا فهمت هذا فلا تنكر ان لاتحد عالما ان وجدته الاواحدا فان إلا سلام بدا غريبا وسيعود غريبا ﴿ بدا حتى انه لما بدا واحد لا بدان يعود الى واحد لا سيما سيف البلاد القاصية ، والثغور النائية وحيث يكون الثوار لبعدهم عن مقر الخلافة ومعدن الأمامة . ولو شاهدتم الشام والرراق في عشر تسعين واربعهائة لرايتم ديناظاهرا وعليا وافرا ، وإمنامتسقا ، وشملا منتظها ، لا تمكن عبارة عنه، لبهرة حاله ، وزهرة كاله فهبت عليه من المقادير جرجف من شمائل وجنائب فتركبت الشام كامس الذاهب، ومحت كليت الاسلام عن المسجد الاقصى ، وقتل فيها في غداة الجمعة لاثنى عشر بقيت لشعبان سنة اثنين وتسعين واربعهائة ثلاثة آلاف ما بسن عابد وعالم ذكر وانثى ومعتكف من مشهور الحالة ، ومذكور بالديانة . وفيها قتلت العالمة الشير ازية بقيــة [١] السلســلة في جملة النساء • وبموت الملك العادل في سنة ست وعانين وبموت المقتدى

<sup>(</sup>١) خويقية و هو الظاهر

بالله ظهرت الفدّنة بارض خراسان قامت الباطنية واختلفت اولا ده • و يحكنت الروم نغزت الشام واستولت على ثالث مشاهد الاسلام، وخرجت وقد اخــذت من ابي جــاد الى حطى • وبلغنى انهــا قد استولت [١] منه الظلمة الساكنة • وقد ذكرت في ترتيب الرحلة من سيرة القضالة والفقهاء وانتسابهم [7] اللاقضية والاحكام ما فيه كفاية . لقد كنت يومًا جالسا عدرسة الشافعي بباب الدسباط سيفي المسجد الاقصى وقد العقد على الطوائف من الشافعية والحذفية وه يف مجلس النظم فاذا سائل قد وقف علينا وخاطب صاحب المدرسة القاضي أرشيد يحيي بن مفرج القدسي وكان اسن اصحاب نصر فقال له حلفت بالطلاق ثلاثا من امراتى الا آكل جوزا تم اكلتها ناسيا فنظر اليهم وقال ما تقولون فقالت الحنفية عن بحرة ابيها يحنث واختلف قول الشافعية فيها فتبسم القاضي الرشيدوقال له اذهب لاشيء عليك • وكنت اشاهد الامام ابا بكر فخر الاسلام الشاشي سيف مجاسه بباب العامة من دار الخلافة ياتيه السائل فيقول له حلفت الاالبس هـذا التـوب فياخـذ من هدبته

<sup>(</sup>١) في خ استوفت و هو الظاهر (٢) اقرب ما ظهر

مقدار الاصبع ثم يقول له البسه لاحنث عليك. وشاهدته اذا جاء اليه رجل قال حلفت الا افعل كذا واضطررت اليه فيقول له قل اذا وقع على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثا ثم يكتب له انه قال كذا فليفعل ما شاء وليطلق متى شاء فانه لا يقع عليها طلاقه . فانظر الى لينهم للخلق وتسهيلهم عليهم ، وسنح ذلك قدولا بعس بن الخطاب. قال ملك سيف الموطا ان رجلا قال لا مرأته حالك على غاربك فكتب الى (١) عمر ان يوافيه بالموسم فبينا هو يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل فسلم عليه وقال له انت الذي امر تني ان اقدم عليك نقال عمر برب هذا البيت ما أردت بقولك حبلك على غاربك قال اردت الفراق فقال عمر هو ما اردت . فانظر كيف رفق به على غلطته وحلفه حين اتهمه. ولم يبق لمن وضع قيد راحلته على غاربها فيها بقية من ربط، ولا جزء من قيد. ولكن قلده در كه. وكني به قدولًا ، واما في المسئلة (٢) القاضي في رفع الحنث عن الناس فانـه (٣) دين . وما اخذ الله الناس بحكم في الدنيا ولا بذنب في الآخرة . وكل من حنث ناسيافالحق انه لاشي. عليه

<sup>[1]</sup> لعل الاصل اليه [٢] لعل الاصل في مسئلة [٣] خ فاقامة دين

بجال. واما المسئلة الثانية في الحنث ببعض الفعل وعدم البرببعضه فما لك فيها على الحق حسب ما بيناه في موضعه . واما المسئلة السريجية فهي تلاعب بالدين لا ينبغي ان يلتفت اليها. والحيل في تغيير الاحكام غير نافعة في دين الاسلام. ولكن ينبغي للفقيه المجتهد لا للحافظ للمسائل المقلد اذا جاء من وقع في انشوطة من يمين ات يخلصه بمسئلة ظاهرة بـ بن الصحابة والتابعين اذا رأى انه ان لم يخلصه بها وقع في اشد منها ، وهو ان يستهان بالمسئلة ويفتح فيها ما لا يجوز فالا فضل للمفتى ان يفتح له بابا ويمشى به على طرائق. خانه أن سد عليه باب الشرع (١) فتح هو الى الحنث بابا يقتحمه ، واخذ في طريق من المعصية يسلُّكه ، ورأي انه قد وقع في ورطَّة لا يباني ما صنع بعد ذلك وهذلا سيرة العلماء المتقدمين ، وطريقة الد حبار الراسخين. قد كان ملك رضوات الله عليه يفتى بان من قال ان تزوجت فلانة فهي طالق انها تطلق عليه . اذا تزوجها، غليا ساله المخزومي عنها له او لغيره قال له لا شيء عليه . وكذلك كان ابن القسم يفتى فيمن حلف بالمشي الى مكة فحنث انه يلزمه

<sup>(</sup>۱) اقرب ما ظهر

المشى اليها . فلها وقعت المسئلة لوالدلا افتاه بمذهب عائشة رضي الله عنها انه محزيه كفارة يمس مخافة ان يكلفه المشي فلا يفعله فيستهين بمسئلة \_ف الدين فيكون ذلك طريقا الى غيرها فيستهين ايضًا بها فاراد أن يخرجه عنها . ويحتمل أن يكون رأى ذلك ابن القسم فقال له ما راى . والله اعلم • وكذلك مسئلة الحلال عليه حرام على اختلاف الفاظها وهي عشرة ، وتعدد احكامها وهي خمسة عشر قولًا • وقد بيناها حيف احكام القرءان وغيرًا • وفي المدونة فى بعض الاقوال انه لاشيء فيها • وملك لم يربهذا القول حرمة الا اذا قصد به الزوجة • فاما لو قال الحلال عليه حرام فجعلها علماؤنا كناية عن الزوجة ينوى فيها في موضع ولا ينوى في آخر. وقال في الحلال عليه حرام له ان يحاشيهـ ا بقلبه ويقـول لم انوها • وليسمعه ما يحرم سواها فاذا حاشاها بقي اللفظ لغو فلم يعدلا ملكبذيا (١) ورأي القول ساقطا • فاذا ضعفت المسئلة عند العالم كان ما تركب عليها اضعف مثل ان يحلف بالحسلال عليه حرام الا را كل كذا فاكله ناسيا • فد خلت مسئلة النسيان على مسئلة الحرام

<sup>(</sup>١) اقم ب ماظهر

فضعفت • وليس في القـوة كمن يحلف بالطلاق ناسيا فيحنث ، ﴿ يقال في الحرام انه ينوى ما قصد مما لم يقصد كذلك يقال (١) يف النسيان لم يقصده فلا يدخل في اليمين • وهذا جرع (٢) من الفتوى عظيم فى تركيب المتفق عليه على المختلف فيه ، وهو امر خفني على علمائنا فافهمولا ، وكذلك مسئلة الايمان اللازمة ،عظم القول فيها المتاخرون ، وانتهمى الحال ببعضهم الى ان يلزموه الطلاق الثلاث ويعطولا من كل اصل من الا يمان اقله الاالطلاق فانهم يلزمونه اكثره ، وملك قد اعطالا الاقل في قوله له على اشد ما اخذه احد على احد ، قال يطلق نساءلا ، ومذهب ماك الصريح انه اذا الزم الرجل نفسه جميع الطلاق كان لغوا فاحري اذا الزم نفسه جميع الإيمان ان يكون لغوا ، وهذا دستور في الفتوى ينبغني أن ينظر به سواه ، فأما أن وقعت نازلة عظمى بالمسايين فلا ينبغى ان يقتص فيها على عالم واحد ، كما كانت الصحابة تفعله ، وليسئل عنها كل من يظن ان عنده علما ، فانها ان وضعت فى يدى غير اهاما كان ذلك عائدا بفساد الحال، وربيا تعدى الى

<sup>(</sup>١) في خ يقال له ان في النسياب (٢) كذا بالأصل والظاهر جزء

اكثر منه . وكني بك داء ان تعرض علتك على غيـر طبيب ، لا سما ان كان هنالك حسارة (١) ، وعلى ايثار الدنيا على الدين هوادة. فتلك علة لا برءمنها.وعشرة لالعالها ، كادئة بق بن مخلدفاله جاء بعلم عظم واستأثر بمذهب لا مامته ولم ير ان يقلداحدا فرمته القرطبية عن قوس واحد فاستقلبه ابن ابي هاشم الوزير ، بل قل اغاثه العزيز القدير ، و حماه ، ومات على ظهور وجاه . ولقد سمعت يونس بن محمد وكان من جلة القرطبية يقول أن بق بن مخلد حضر في جنازة احتفل فيها اهل الدولة والوزير ابن ابى هاشم حاضر واقاموا ينتظرون الجنازلا فجذبوا ذيل الحديث الى ان نظر الوزير الى تلك الشارة الزهراء، والا بهة العظمى ، والحفل الاكبر. فقال لبقي بن مخلد يافقه ابن هذلا الهيبة والجلالة من التي رايت (٢) بتلك . نقال له بقي جهرا انتم تزيدون عليهم بثلاثة اشياء . فاشتشرف الوزير الى سماع كلامه (٣) مستبشرا بها صرح به من الزيادة لهذه الحال على تلك. فقال له وما هذه الاشياء التي ٤)ذكرت زدنا عليهم. قال الجهل ، والفقر ، وقلة

<sup>(</sup>١) اقرب ما ظهر (٢) او في تلك (٣) اقرب ما ظهر (٤) كذا بالاصل والعبارة الوفية في كرّب الا ردنا عابيم بها

العقل ، فخجل الوزير وابهت الكل. واحتملها (١) كان بينه وبينه ، ولان الاصل فهو (٢) الحق ان الله وقالا. وكذلك وجدت الحال انا هناك وهاهنا بعد ما تين [٣] وثمانين عاما على تلك النسبة وكذلك يكونت الى يوم القيامة • والله اعلم

## 2 - 13°

تمت العواصم من القواصم مجمد الله وعونه يوم الاربعاء فى العشر الاوسط من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمس وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه اجمعين ، ولاحول ولا قدوة الا بالله العليم العظيم العظيم

1

<sup>)</sup> بياض بالاصل والعبارة التامة واحتملها لما كان (٢) او و هو (٣) اقرب ما ظهر

## 

مع فهرس العواصم من القواصم « العواصم من القواصم » من العرام العربي الامام ابن العربي العربي

## مرس کا است

الجزء الثاني من الكتاب 
الجرء الثاني من الكتاب 
العواصم والقواصم والمباحث 
العواصم والقواصم والمباحث 
العواصم والقواصم والمباحث 
العواصم والقواصم والمباحث المباحث المب

- ١ قاصمة في طائفة اصحاب الاشارات متعلق هذه الطائفة من
   كلامرالسلف
  - ٢ استدلا لهم بقصد الشريعة استدلا لهم بسيرة العربية

توضيحة باشارة ابن عباس على عمر بتاخير خطبته فى شأن البيعة والخلافة حتى يلقيها على الخاصة

٣ سوم التاويل مخوف

استدلا لهم بامثال الله في كتابه

أنموذج من تاويلهم

- ع عاصمة في بيان منزلة الاشارة من الصريح والمقبول منهاو المردود
  - ه الاشارة في الاحكام

الاشارة في التوحيد

ضرب المثل في التوحيد الاشارة في التذكير وشرط قبولها ثلاثية امثال في ذلك

كلام الامام على قوله تعالى «ضرب الله مثلا رجلاالا ية و هو المثال الاول ما ظهر حكمه صريحا فى دليل هل يطلب بالتظمين من غيره ؟
 كلامهم على قوله تعالى « اخلع نعليك » ورد القاضي عليهم وهو المثال الثانى

٨ المثال الثالث فيه طلامهم على حديث « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » واعتبارهم به

هذا النوع من الاعتبار وابطاله بوجهين
 الرد عليهم في تسكهم بكلام السلف وبيات السلف
 في الاستدلال

الرد عليهم فيها زعموه من قصد الشريعة
 الرد عليهم فيها تمسكوابه من حديث عمر وقلبه عليهم
 الرد عليهم فيها تمسكوابه من حديث عمر وقلبه عليهم
 الم عليهم فيها تحوال القلوب مفنية عن ذلك النوع مهن الإعتبار.

الكلام على آيات ابراهم عليه السلام اقوال العلماء فيها

بجـث الـقـاضي ـف القـول الاول

١٢ بجثه في القول الثاني

عشبه في القول الثالث

تصحيحه القول الرابع واستحسانه

١٣ تقرير نفيس لمنى محاجة ابراهيم عليه السلام

وجو الله

وجه ارتباط قوله ( اتعبد اصناما ءالهـــة ) بقوله ( وكذلك نرى ابراهيم )

١٦ زيادة تقوية للمعنى الذي اختاره

توجينه استدلاله عليه السلام بالتغير

١٧ تنظير بما في حديث وصف الدجال

قاصمية عقائد الطائفية الظاهرية عن غلاة

المنتسبين الى الامام احمد بن حنبل

١٨ ما ادام اليه الغلو سف الظواهر

مجلس الأمام القشيري ببغداد وما كان فيه من الحنابلة

١٩ قولهم في الحرف والصوت

قول بعض ائمتهم

ذكر بعض رؤسائهم

٠٠ فرج الامام الاسفرايني بانه غلب عاميا في المناظرة و توجيهه لذلك

لقاء القاضى للطوائف ورايه في منزلة الباطنية والمشبهة بينهم

٢١ اجماع القاضى بابن السمناني

حالة حنفية خراسات والعراق وما وراء النهر الاعتقادية . درجة ان السمناني في الفقه

٢٢ عاصمية في الرد عليهم

الطريقة النافعة في مناظرتهم

شبههم باليهود، فى الجمود.

٢٣ تڪذيب الله لليهود

نقض استدلا لهم به ية ( هل ينظرون الا ان ياتيهم الله ) معنى بناء ظهر

كلام على معني الفاظ ،اية (الرحمان على العرش استوى) على مناقشتهم على مدعياتهم في هاته الآية وتحكمهم ما سمعه القاضى من مثل عقيدة هذه الطائفة بالاندلس لما وردمان المشرق

القول بانه تعالى فوق العرش بذاته

٢٥ بجث نفيس للمؤلف على اله ية وفيه اصل العقد في مثلها
 ٢٦ انكار التنظع الكلام على معنى الاية

نقض استدلاهم مجديث ( والله فوق ذلك )

درجة حديث حكم سعد وبيان معنالا

نقض استداد لهم مجدیث (ینزل ربنا) وبیان یناقضهم فیم ۲۷ کلام نفیس جدا فی بیان معنی الحدیث علی مقتضی لسان العرب المخاطسین به

۲۸ بیان منشأ قولهم بقدم الحرف والصوت استدلا لهم مجدیث عبد الله بن انیس و نقضه

بيان معني (يناديهم بصوت) و(ياتيهم في صورة)

٢٩ حكم من قال بالصورة والصوت

فهم البخارى حقيقة هذا الكلام

صورة ما قيل للامام احمد لمناظرته في خالق القرءان

٣٠ لما ذا امتنع الا مام من المناظرة

منزلة الامام في الاسلام

بحث نفيس في حديث [ اذا قضى الله يف السماء امرا ]

٣١ قول علمائنا المتقدمة في صفة اليدن

قول المتاخرين من اصحابنا وتوجيه القاضي له

رد قول بعض اصحابنا في اليمين

٣٢ ذكي الكف

نكتة لعلمائنا فيما جاء في القرءان وما جاء في اخبار الاحاد من الصفات

كلام نفيس على حديث (ان الصدقة تقع ف كلام نفيس على حديث (ان الصدقة تقع ف كالرحمن ] على سيرة العربية ذكر لفظ الساعدو الذراع

۳۳ تفسير ها

لفظ الاصابع

ما جاء مطلقا لا يقه ال مضافا

٣٤ العبي فيها

نكتة بديعة في النهسي عن تفريق ما جمع او جمع ما فرق من صفاته

لفظ القدم والرجل والساق والوطئي بالقدم و درجة حديث المخاصرة والكلام على معناها مناقشتهم أي مدعياتهم على هاته الالفاظ

٣٦ ما جاء من طريـق الأحاد هـل تشبت به صفة ؟ الضحاك والفرح والـكلام على معناهما

مناقشتهم بطريق الالزام

٣٧ اضافة الالفاظ الجوارحية واضافة البيت والدار

٣٨. تفقه جليل في معنى هذه الاضافة

كلام نفيس على حديث [ ان الله خلق آ دم على صورته ] على الله على صورته ] على الله على صورته ] ٣٩ العقل يزكى الله ع والشاهد لا يجرح المزكى

انكار على ابن الفراء الحنبلي

٤٠ من استطاع التاويل ومن قصر نظرلا

من يقبل على الله

مراتب احاديث الصفات

٤١ تنزيل احاديث كل مرتبة سيف منزلنه
 وجوه من التاويل لبعض الالفاظ

٤٣ عاصمة \_ف ذكر اخبار يعارض ظاهرها العقل الحكام العقل وما يتعرض له الشرع منها

ع ع اقسام الاخبار

من رد اخبار الاحاد

خبر « من رآني ـف المنام » فيه الكلام على معناه ورواياته دع سؤال القاضي لشيخه الغزالي وجواب الغزالي

رأي القاضي في حقيقة الرؤيا

خبر « اول ما خلق الله القلم الخ »

23 الكلام على العرش الكلام على الكرسي فيه تاصيل جليل الكلام على القلم هل هو واحد او متعدد واختيار القاضي ٤٧ الكلام على كتابة القلم

الكـ لام على اللوح

قول طائفة فے معنی الکتابة واللوح والقلم، وهی نزعة الطنیة

٤٨ رد القاضي عليهم

تكملة في كتابة الخالق وكتابة الخلق

٤٩ دستور فيه اعجاز القرءان مجمعه للكثير من العلوم \_\_ف القليل
 من الحروف

• ه خبر « يوتى يوم القيامة بالموت الخ » رد طائفة له

١٥ قبله ءاخرون وتاولوه نيه ذكر تاويلين وترجيرح احدهما

٥٢ حال اهل القيامة حتى لم تبق عندهم عجيبة

٥٣ كيف تنال العلوم . لي قطعة من النشر بليغة

تحقيق فے خروح الروح من الجسد

٤٥ مقارنة بين الروح والريح

دليح يحبى

الحياة بعد الموت في الدنيا

٥٥ كيف ياكل اهل الجنة من لحم حيوانها

طريقة الكلام في مسالة ذبح الموت ودفع اشكالات في المقام

٥٦ خبر رؤية الني الانبياء على جميعهم الصلالاو السلام ليلة الاسراء بحث نفيس في توضيح جواز ما كان في الاسراء

مع من يتكلم بالغيبيات السمعية

٥٧ خبر رؤية الجنة والنار في حــــديث الكسوف

معنى الرؤية عند القدرية

معنى الرؤية عند اهل السنة

تفسير الروية المذكورة وتحويز تناول العنقود

٥٨ تفسير القدرية لهذه الرؤية والرد عليهم

احتمال ءاخر في تفسيرها وتعضيده

٥٩ درجه حديث خلق العقل و توجيهه لو صح

معضلة فيها كلام على الحوض والصراط والميزان

ذكر الصراطوالميزانِ ، في السنة والقرَّات

درجة حديث انس

الاختلاف في معنى الوزن والميزان : قول اهل السنة
 قول غيرهم

ما نقل عن مجاهد والانكار عليه

تعيين محل النظر في مسالة الميزات

٦١ تحقيق في لفظ الميزان والوزن والموزون

دخول النار والخروج منها بالسيئات والايمان

٦٢ الرد على من انكر الكل لاستشكاله الوزن

تدقرير الالموزون هوالصحائف

راي الفلاسفة والقدرية فيها يكون به الثقل والخفة ، وراي اهــل السنــة

٦٣ ترجيح راي اهل السة والاستدلال له سؤال وجوابه في حكمة خلق الصراط والميزان

٦٤ اتيان البقرة وءال عمران يوم القيامة تفسير المشكل بالمشكل خرر آخر اهل النار خروجا منها

انكار قوم لما فيه بوجهين خطأين

٦٥ تفسيس الغزالي له

راي القاضى فى تفسيره

حدیث ابن عباس فیماف الجنة وفی الدنیا . وشرحه بذکر الفوارق ما بینه وفیه تصویر تقریبی لحالة المرء فی الجنة ٢٦ قاصمة فی المذهب الظاهری فی الاحکام

٧٧ انشعاب الظاهرية من الخارجية

٦٨ رأى ابن العربي في ابن حزم

حال ابن العربي في اهل بلدلا ونقضه لكتب ابن حزم عاصمة في الرد على الظاهرية ،

٦٩ وصيـة ابن العربي \_ف مناظرة المبتدع
 مسالتات بديعتان مستمبطتان من حديث

٧٠ ابطال قولهم لم نومر بالاقتداء باحد حديث جليل في فضل جماعة من الصحابة ٧١ مراتب البيان عند المحدثة

٧٢ فقه في الاقتداء بالشيخين

٧٤ الاقتداء بعمار اذا تعارض دليلان الاقتداء بعمر في رواية الاثر

كلام نفيس في جمع الصحابة القران دون الحديث ٥٧ ما ذا يكون لودرست احاديث الاحاد

كلام على آية « انا نحن نزلنا الذكر »

٧٦ الاجماع عند الظاهرية

فيها ذا ينبغى ان تكاسهم ثلاثة انظار ظاهرية متشابهة

٧٧ مسئلة فيها تشنيع ورد على الظاهرية.

٧٨ دستور لقهر ابن حزم

مسئلة فيها قول ابن حزم في القدرة على اتخاذ الولد والرد عليه الله قضاء تارك الصلاة عمدا ، رأي ابن حزم ، الاية التي يمكن التمسك بظاهرها ، والجواب عنها من خمسة او جه ١٨ حكمة ما يعدولا صلى الله عليه وسلم من المعانى الجبلية ١٨ حكاية الاجماع في مسالة قضاء ترك الصلاة عمدا ذكر الخلاف في السلام التاركي

٨٣ المعانى التي عارضت حديث فقد كفر محث في لفظ كفر

٨٤ اختلاف العلها، في قتله

اختيار ابن العربي ، وراى امام الحرمين والرد عليه ٥٨ ثلاثة مسالك في رد استدلال الحنفية لعدم القتل ٨٦. الاستدلال على وجوب القضا بوجولا

موافقة اصحاب داوود في الوجوب

٨٧ بحث في لفظ القضاء والاداء

بناء الاحكام الشرعية على المصطلحات العلمية ، وعلى مه تبنى الاحك\_ام

الاحاديث المتمسك بها في الوجوب

معنى النسيان فى العربية

٨٩ راي ابن العربي في مسقطى القضاء

۹۰ مسئلة فيها طرمان حزم على معانى لفظ القرءان و مامنها هو مخلوق.
 ۹۱ رد القاضي علمه

٩٢ محث في النهبي عن السفر بالقرءان الى ارض العدو

٤٥ مسئلة فيها قول داوود في الظهار والردعليه في عدة منازل. ٩٨ تفسير ايه الظهار

٩ ٩ كيف قام عمود الدين وكيف كان الكمال وابتد النقصان بموته
 عليه الصلاة والسلام

٩٩ عاصمة فيها كيف تدارك الله الحال

• ١٠٠ خطبه الصديق رضي الله عنه ، وسقيفة بني ساعدة وخطبته فيها ايضا

١٠١ حوار الشيخين في جيش اسمامة وقتال ما نعى الزكالا وحديث الصديق في الارث والدفن

١٠٢ تنقل الخلافة، وكلام نفيس في عمان ومنزلة الخارجين عليه الله الحارجين عليه الله عثمان والقاً بن ١٠٣ كلام مختصر جليل في موقف الصحابة اذاء عثمان والقاً بن عليه وموقفه هو ازاء هؤلاء

١٠٢ قاصمة في المظالم المكذوبة على عثمان عاصمة في ابطالها واحدة واحدة

١٠٥ جمع القرءان في عهد الصديق

١٠٦ جمه في عهد عثمان

١٠٧ خطبة ابن مسعود بالكوفه

١٠٨ ابوذر ومذهبه ، والخلطة والعزلة .

١٠٩ سيجن عمر المكثرين في الحديث النبوي

المخصوص لايعمم

١١٠ قولا ولا ية معاوية

١١٢ كلام ابن عمر في على وعدمان

١١٣ ما جاز للحاجة نراد فيه اذا زادت

١١٤ منزلة مروان عند كبراء الامة

١١٥ كبير حد في الحمر

١١٦ امثل ما روي في قصة عثمان

١١٧ ذكر الذين ساروا اليه

١١٨ ما دار بين الثايرين وبينه من الكلام

١١٩ اقتراحاتهم عليه وامتناعه منها واشارة ابن عمر عليه

١٢٠ منعه الصحابة من الدفاع عنه

١٢١ التزوير على عائشة

١٢٢ تبرئة الصحابة من دم عثمان

اختلاف العلهاء في الاستسلام

ما أصاب ابن العربي بسبب امره بالمعروف ونهيه عن المنكر ١٢٣ الكتاب المصنوع على لسان عمات

١٢٤ ڪيف بويع لعلي

١٢٥ كذبة لم تدبر

دفع ايراد على بيعة علي

١٢٦ قاصمتن فيها مبدأ امر الجمل ووقعته

١٢٧ عاصمت في بيان الحق في خروجهم

١٢٨ الجواب عن خروج عائشة

١٣١ قاصمت في وقعه صفين

١٣٢ عاصمة في بيان الحق فيها

استصواب نظر علي

١٣٣ حڪم التهاو ن بحدود الدين

١٣٤ لم يفعل معاوية فى خلافته ما كان يطالب به قبلها الاستدلال على اصابة على وعدم كفر البغالة

١٣٥ قاصمة التحكيم

۱۳۲ منزلة ابى موسى الاشعرى من العقل والدين ۱۳۷ عاصمة فيها ابطال الروايات الكاذبة وذكر ما هو الحق

١٣٩ نصيحة عظيمة من ابن العربي

١٤٠ قاصمة فيها رأى غلاة الرافضة من الا مامية

١٤١ عاصمة في الرد عليهم

١٤٢ الدليل على بطلان الوصية بعلى

١٤٣ استصواب رأي العباس

الاستدلال لخلافة ابي بكر

١٤٥ الاستدلال لخلافة الراشدين

١٤٦ ولا لا الهداية وولا لا الضرورة

اصناف حفاظ الدين

١٤٧ حديث غدير خم

١٤٩ المرضي عنهم وخيارهم

ما ظهر من الفقه على يد علي رضي الله عنه

• ١٥٠ خصومة على والعباس في الأوقاف

١٥١ الجواب عما وقع فيها

١٥٢ ابدا وجولا الاحمال في حديث لانورث الح ١٥٣ قاصمة نيها تسليم الحسن رضي الله عنه في الخلافة

عاصم قفيها تخطئة المعترضين عليه وتصويب فعله وتوجيه سياسته حديث سفينة في الخلافة وما يعارضه الاستدلال لحلافة معاوية رضي الله عنه الملك والخلافة، والملك والناك والخلافة، والملك والناوة

١٥٥ قتل معاوية لحجر

١٥٦ ما كتب على ابواب مساجد مدينة السلام

ما قبل من دسه على الحسن وابطاله

١٥٧ عهده ليزيد وما روى فے ذلك

١٦٣ شروع القياضي في الكلام على ما تقدم

١٦٤ تصحيحة للبلعة

١٦٥ رواية البخارى المبطلة لغيرها

١٦٦ وصية ابن العربي بما يوخذ به عند التعارض

١٦٨ الاستدلال على ولاية الفضول

دای ابن العربی فی نرید

۱۶۹ قتل الحسين رضي الله عنه ، واستذكار ابن الوربي وشدة اسفه ، وامثل ما روى في الحادث

١٧٠ ما رواه المؤرخون

توجيه خروج الحسين رضي الله عنه ، ومخالفته لا شارة عطيمان

۱۷۱ دعوى ابن العربي انه ما خرج احد الى الحسين الابتاويل كلمة لا بن خلدون نقلت في حاشية الكتاب

١٧٣ استشكال ابن العربي لخروج الحسين

١٧٤ احمد بن حنبل ، ويزيد

مسالة من كتاب الاحكام نقلت في الحاشية

١٧٥ ترجيح لنظر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم

١٧٦ نصيحة لا بن العربي

نكتة في محة اصل ولا ية بن امية من عهد النبوة وعهد الشيخين

احاديثوردتفيهم

١٧٧ الكلام على استلحاق معاوية زياد وما يتعلق بزياد

۱۷۹ بیان ما هو حتی فی امر زیاد ١٨١ القول في استلحاق معاوية زياد اختلاف العلهاء في استلحاق الأخ ١٨٢ محت ابن العربي مع الشافعي ١٨٣ من لعنوا زياد ولما ذا لعنولا الاستدلال على ان الزنا يحرم كالنكاح ١٨٤ تصريح ملك بنسب زياد ١٨٥ تفسير الدهاء ٠٠٠ نكتة في الولايات والعيزلات ١٨٦ تحذير ابن العربي من كتب المورخين ١٨٧ قاصمة فيها كيف افترقت الفرق في صدر الاسلام ١٨٩ عاصمتها فيها تحذيرات ووصايات. حللة ١٩٠ نقدافراد من المؤلفين

راي ملك في عبد الملك واستاحاق زياد صورة بيعة ابن عمر لعبد الملك

١٩٢ تحرير فيما يرويه المجان عنِ الحلفاء وهو مبحث نفيس

۱۹۳ قاصمة وعاصمتها في حديث انزل القرءان على سبعة احرف فيه كلام جليل

١٩٥ الاستدلال على استعمال الراي والحكم بالمصالح

١٩٦ مرويات بعد الحديث الصحيح

فائدة المصاحف

١٩٧ حكمة اعتماد المصاحف بلانقطولاضبط

فيما ذا اختلفت المصاحف من الحروف والكلمات

راي ابن العربي في الرويات المعروفة.

١٩٨ ضبط الا مر على سبع قراء ليس له اصل ،

اصل التسبيع

سبب انتشار مندهب مالك وقراءة أافع بالمنغرب

١٩٩ كلية في ورش

الى اين انتهى الاختلاف في وجوه القراءات

راي ابن العربي في هذلا الوجولا المنتشرلا

٠٠٠ رأيه \_ف التهليل والتكبير والبسملة اول الاجزاء والبسملة

في الاربع المشهورة

انتهت الجهالة الى البدعة كيفية القراءة اليوم

۲۰۱ رای اسماعیل القاضی فیما یقرا به

ما احْتَارَلا ابن العربي رايه في قراءلا الجمع

رايه في القراءات وما اختاره من كتبها

٢٠٢ قوله فيهاصح سنده وخالف خطائصحف

كره رجال من الصحابة مقالة ابن مسعود ونني حجته على عثمن وظليه له

٣٠٣ سبب الاختلاف

الذي اختار ابن العربي لنفسه حين يقرا

۲۰۶ اقوى القراءات سندا

كلية للشيخ ابن غازى نقلت بالحاشية قاصمة في مصائب نزلت بالعلهاء في طريق الفتوى

٢٠٥ كيف كانت منزلة الفتوى وكيف صارت
 قاصمة فحكاية سبب هذا الخبال

٢٠٦ اصل التقليد الضغط السياسي ذكر بقي بن مخلد وابن وضاح

٢٠٧ ما آلت اليه الحال بالقلدين

قاصمت في تعلم العلم

الطائفة التي حفظ الله بها العلم في تاك الديار

۲۰۸ طائفة اخرى على طريقة اخرى

اول من جاءهم ببدعة القدرية ونحلة الداوودية

حال العامي بالانداس بين القدرية والظاهرية ومقلدة المالكية و٢٠٩ قاصمة فيها كان يلقاه العالم المستدل من كيد المقلدين تلك الا يام

عاصمت

ما على المرء ان يجتهد فيه ما على الولي سفي تعليم الصبي التحذير فى الرواية التحذير فى الرواية كتب الزهاد من كتب الزهاد رأي ابن العربي فى المشاركة والتخصص رأي ابن العربي فى المشاركة والتخصص

٢١٢ رأي ابن العربي في سيبويه والفارسي ما حكالا عن مدنية المشرق وعمرا نه وما طرأ عليه ايام الحروب الصلابية

٢١٣ ما حكالا عن مجلس النظر بالمسجد الاقصى وعن مجلس السفاشي

٢١٤ رفقهم بالناس وقدوتهم في ذلك قوله في الحنث ناسيا

٢١٥ المسالة السريحية

ما ينبغى للفقيه المجتهد مع من وقع في انشوطة يمين ٢١٦ مسالة الحلال عليه حرام

> ۲۱۷ تركيب المتفق عليه على المختلف فيه ما ذا ينبغي اذ وقعت نازلة عظمي

٢١٨ بقي بن محلد مع القرطبية حواب بقي بن محلد للوزير ابن ابي هاشم موافقة ابن العربي على جواب بقي

ان العالم لا يكون اماما في الاسلام حتى يكون اماما في فقه العربية . اماما في فقه القرئان ، اماما في فقه السنة ، اذ بدون هذلا لا يفقه الاسلام ، فتلك لغته التي بها انزل ، وذلك كتابه الذي عليه يعول ، وتلك بيانه ممن به ارسل . وان العلماء الذين بلغوا هذه الذروة في الثلاثة في كل عصر ومصر قليلون ، وفي درجات هاته المنزلة متفاوتون ،

اذا نظرنا فى آثارابن العربي التى ركها لنا في كتاب الحكام القرءان وقد نشر ، وكتاب المسالك على موطا مالك ومنه نسخة خطية فى المكتبة العمومية بالعاصمة ، وكتاب القبس على موطا مالك بن انس ومنه نسخة عتيقة اندلسية فى خزانتنا وسننشرها الن شاء الله ، وعارضة الاحوذى على جامع الترميذي وكتاب العواصم من القواصم الذى بين ايدينا و اذا نظرنا في هذلا الاثار علمنا ان هذا الامام عمن بلغوا تلك الذروة وانه جمع الى الدمامة في الاصلين ، وفى الفقه ، وفى علوم الحديث .

والتبحر في سائر العلوم الاسلامية المعروفة في عصره ومصره الراقيين المزدهرين ، والبصر باقوال الفرق الاسلامية بذلك العهد ، والخبرة باحوال الناس والزمان . وانه كان في استقلاله العلهي كما قال عن نفسه في هذا الكتاب : « هل انا الاناظر من النظار ادين بالاختيار واتصرف في الاصول عقتضي الدليل » .

قد كتب هذا الامام في على والاسلام الكتب الممتعة الواسعة وسار فيها كاها على خطة البحث والتحقيق والنظر والاستدلال بعلم صحيح وفكر ثاقب وعارضة واسعة وعبارة راقية في البلاغة واسلوب حلو جذاب في التعبير.

وهذا كتاب «العواصم من القواصم» من اخر ما الف قد سار فيه على تلك الخطة ، وجمع فيه على صغر حجمه بين سائر كتبه العلمية فوائد جمة وعلوما كثيرة ، فتعرض فيه لاراء سيف العلم باطلة ، وعقائد في الدين ضالة وسماها قواصم ، واعقبها بالاراء الصحيحة والعقائد الحقة مؤيدة بادلتها النقلية ، وبراهينها العقلية المزيفة لتلك الاراء وسماها عواصم . فانتظم ذلك مناظرة الفلاسفة السفسطائيين والطبائعيين والالاهيين ، ومناظرة الباطنية

والحاولية ، وارباب الاشارات من غلاة الصوفية وظاهريه العقائد ، وظاهرية الاحكام ، وغلاة الشيعة والفرقة المتعصبة للاشخاص باسم الاسلام واستتبع ذاك ذكر ماوقع فى الصدر الاول من الفتن ، والكلام على الخلافة والامامة وبيان فضل الصحابة واندرج في اثناء ذلك لمه تحقيقات تاريخية ومباحث حديثية وتفسيرية ولغوية ونصائح علية وارشادات تذكيرية كلها في افادة وايجازحتى لا تخلو صفحة من صفحات الكتاب مما تشد عليه افادة وايجازحتى لا تخلو صفحة من صفحات الكتاب مما تشد عليه

يد الضنين.

سألكا في سبيل الاحتجاج لعقائد الاسلام ، وابطال العقائد المحدثة عليه من المنتمين اليه ، السبيل اله قدوم الارشد ، سبيل الاستدلال بالا يات القرءانية والاحاديث النبوية التي هي ادلة تقلية في نصوصها عقلية برهانية في مدلولها ، وهذه الطريقة التي ارادها بقوله في هذا الكتاب : « وهكذا هي حقيقة الملة من اراد ان يدخل فيها داخلة رد عنها اليها بادلتها » وهي طريقة القرءان الذي اتضح به حال الشريعة في عقائدها وادلتها .

واذ لم يكن بد من الخطا لغير المعصوم فليس مفاضل الناس في

السلامه منه ، وأنما تفاضلهم في قلته وكثرة الصواب التي تغمر لا وللامام ابن العربي في كتابه هذا مما ذكرنالا في وصفه من كمال ما يذهب بما قد يكون فيه من بعض خطإ يسير لا يسلم منه بشر ، وحسب كتابه هذا ان يكون موردا معينا لطلاب العقائد الاسلامية الحقة باداتها القاطعة ، واصول الاسلام الخالية عما احدثه المحدثوب من خراف وتدجيل ، وان يكون أنموذجا راقيا في التحقيدي في البحث والتممق في النظر والاستقلال في الفكر والرجوع الى الدليل والاعتقاد بانظار الايمة الكبار. وان يكون صفحة تاريخ صادق لما كانت عليه الحالة الذكرية للمسلمين بالشرق والغرب في عصر المؤلف وهو القرن الخامس الهجري . وكنى بهذا كله باعثا لنا على طبعه ونشر لا وتعميم فايدته

اول سماعى بهذا الكتاب وفضله كان من العلامة الكبير استاذنا الشيخ محمد النخلي احدا ساطين جامع الزيتونة المعمور، والنهضة الفكرية بتونس فاستعرت نسخته من خزانة الجامع وكانت هي النسخة الوحيدة للكتاب بها .

كتبت هذه النسخة بخط اندلسي قديم في القالب الربعي

وكتب في الحرها: r تمت العواصم من القواصم مجمد الله وعونه يوم الا ربعاء في العشر لا وسط من شهر ربيع الا خرسنة خمس وخمسين وستمائة »

كانت هذا النسخة في خزانة الجامع كالكنز الدفين ، يمنع من الاستفادة التامة منها صعوبة خطها وتخليط اوراقها واظن ان المسفر لما جمع اوراقها عند التسفير جمع كما اتفق ، ففككت سفرها وبذلت الجهد في ترتيبها حتى كملت كما هي بدون أن تنقص منها ورقة ثم بعد بسنوات عزمت على نشرها فاستعرت النسخة من خزانة الجامع المذكور واستنسخت منها بنفسي نسخة قدمتها للطبع بالمطبعة الجزائرية الاسلامية بقسنطينة وابقيت النسخة الاصلية لا راجعها عند التصحيح وقد بذلت الجهد في النقل والتصحيح رغم صعوبة الخط ومواضع المحو والتيخريج ثم راجعت الجزءين بعد عمام طبعها فالحقت بكل واحد منها جدول الحطا والصواب واذا بقيت بقايا قليلة فالها لا تخفي على اللديب ،

والله اسال قبول العمل وغنرات الزال ونفع المستفيدين انه جواد كريم رؤوف رحيم

وجمة الاحام ابن العربي بقلم الناشر

معتمدا على مائيفالديباج لابن فرحون ونفح الطيب للهقرى نسبه واوليته

هو ابوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن احمد ابن العربي المعافري الاشبيلي الاندلسي •

عرفنا من اوليته ابالا فقد كان فقيها من فقهاء بلدلا اشبيلية ذا المحافة ورياسة وحظوة عند ملوكها بني عباد قال عنه صاحب المطمع : ( كان ٠٠ باشبيلية بدرا في فلكها ، وصدرا في مجلس اكبا ، واصطفاه معتمد بني عباد ، اصطفاء المامون لا بن ابي دواد ، وولاه الولايات الشريفة . وبوألا المراتب المنيفة ، فلها اقفرت حمص من ملكهم وخلت ، والقتهم منها وتحلت رحل به الى المشرق ، وحل فيه محل الحائف الفرق ، فجال حيف اكنافه ، واجال قد اح الرجاء في استقبال العز واستئنافه ، فلم يسترد ذاهبا ، ولم يجد كمعتمدلا باذلا له

وواهبا ، ففاء الى الرواية والسماع ، وما استفاد من آمال تلك الاطماع وقال عنه ابن فرحون : « سمع ببلده من ا ، عبد الله بن منظور وابى محمد بن خزرج . وبقرطبة من ابني عبد الله محمد بن عتاب وابى مروات ابن سراج ، وحصلت له عند العبادية اصحاب اشبيلة رياسة ومكانة ، فلها انقضت دولتهم خرج الى الحج مع ابنه القاضي ابني بكر يوم الاحد مستهل ربيع الاول سنة خمس و عانين واربعائة » وبعد ما مكث بالمشرق بضع عشرة سنة توفى بالا سكندرية اول سنة ثلاث و تسعن .

# ( نشات، )

نشا ابوبكر في كنف ابيه وقد عرفت من هو الرضعه اخلاف الادب واحضر لا مجالس العلم فتادب وقرا القراءات وسمع من ابيه وخاله ابي القاسم الحسن الهوزني. واستكمل العلم وحصل اسباب الا مامة بعد رحلته الى المشرق مع ابيه

وقال هو عن نفسه: حذقت القرءان ابن تسع سنين ثم ثلاثا لضبط القر ال والعربية والحساب فبلغت ست عشرة وقد قرأت من الاحرف نحوا من عشرة بها يتبعها من اظهار وادغام ونحوه ، وتمرنت ـف الفريب والشعر واللغة ثم رحـل ببي ابي الى المشرق • ( رحلتـه )

رحل مع ابيه في التاريخ المذكور وسنم اذ ذاك سبعة عشر عاما ، وقال صاحب المعلميم عن سنه وحاله ايام الغربة مع ابيه: « وابوبكر اذ ذاك فى ثرى الذكاء قضيب ما دوح ، ويفح روض الشباب زهر ما صوح، فالزمه مجالس العلم رأمحا وغادياء، ولازمه سائقا اليها وحاديا، حتى استقرت به مجالسه • واطردت له مقايسه فجد في طلبه، واستجد به ابو لامتمزق اربه، وبقي ا بوبكر متفردا، وللطلب متجردا، حتى اعبيم في العلم وحيدا، ولم تحد عنه الرياسة محيدا » دخل الشام والعراق وبفداد وحج سنة تسع وعاذن وعاد الى بغداد أم صدر عن بفداد واقام بالاسكندرية ثم انصرف منها الى الاندلس سنة خمس وتسمين بعد عامين من وفاة ابيه فتدم بلده اشبيلية . وقال صاحب المطمح عن قفوله الى وطنه « فك الى الا ندلس فلها والذفوس اليه متطلعة، ولا نبائه متسمعة. فناهيك من حظولا لق. ومن عزة ستى. ومن رفية سيا اليها ورقي،وحسبك من مفاخر قلدها ومحاسن انس اثبتها فيها وخلدها » واذ كان رحل سنة خمس و عانين وسنه سبعة عشر عاما ورجع سنة خمس و تسعين فقد قضى كا الفربة عشرة اعوام وقفل الى وطنه اماما عظما وسنه سبعة وعشرون عاما .

## اشياخه

سمع بالاندلس ابالا وخاله وابا عبد الله السر قسطى وببجاية ابا عبدالله الكلاعي وبالمهدية اباالحسن بن الحداد الخولاني وبالا سكندرية من الا عاطى و عصر من الى الحسن الخامى ولقي بها ابا الحسن بن مشرف ومهديا الوراق وابالحسن بن داوود الفارسي. ولتي بالشام ابا نصر المقدسي وابا سعيد الزنحاني وابا سعيد الرهاوى وابا القاسم ابن ابي الحسن القدسي والا كفاني وابن الفرات الدمشقى. وسمع ببغداد من ابي الحسن الصيرف والبزاز وأبن طرخات ومن النقيب ابي الفوارس الزينبي وجعفر بن احمد السراج زكريا، التبريزي وابن بندار . وسمع بحكة من ابي على الحسين الطبري ، ولقي ببغداد ايضا الشاشي والامام ابا بكر والامام ابا حاما، الطوسي الغزالى والامام ابا بكرالطرطوش

## تلامذرته

اشهر من اخذ عنه القاضى عياض والامام السهيلى صاحب الروض الانف والحافظ ابن بشكوال في كثيرين غيرهم . منزلته فى العلم والفضل

ونريد ان نتعرفها ممن ترجموا له من تلامذته والقريبين من عصره . قال الحافظ ابن بشكوال فيه : « الا مام الحافظ ختام هليا الا ندلس ، كان موصوفا بالعلم والكمال » وقال ابن سعيد : « هو الامام العالم القاضي الشهير فخر المغرب » وقال ابن الزيـير . « قيد الحديث وضبط ما روى واتسع في الرواية واتمن مسائل الحلاف والاصول والكلام على أنمة هذا الشان وكات فصيحا حافظا اديبا شاعرا كثير الملح مليح المجاس » تم قال ابن الزبير: قال القاضي عياض بعد ان وصفه بها ذكرته : « ولكثرة حديثـه واخبار لاوغريب حكاياته ورواياته اكشر الناس الكلام وطعنو افى حديثه» من يعني القاضى عياض بالناس الذين اكثروا الكلام وطعنوا ميغ حديث ابن العربي ؟ قطعا لا يعني بهم العلهاء لاذنا سمعنا فيما تقدم ما وصفولا به ومنهم القاضي عاض نفسه . وأعما عنى بهم العامة واشبالا العامة ممن تضيق اذهانهم عن تصور ما لم تره ابصارهم من مثل ما شاهده ابن العربي في مدن الشرق ومدنيته الزاهرة في ذلك العهد، وتقصر مداركهم عما تحيط به عقول العلهاء المتوسعين في العلم الراسيخين فيه مثل ابن العربي « خزانة العلم وقطب المغرب » وهاك واقعة دالة على سعة علم ابن العربيي وتحامل اهل القصور عليه حتى جاء امام عظيم فبين صدقمه وقصور اولئك المتحاملين: « قال الزرقاني في شرحه على المواهب في غزولا الفتح : وروى ابن مسدى ان ابا بكر بن العربي قال لا بنجعفر بن المرخى حين ذكر ان مالكا تيفرد به (حديث انس في دخول النبي صلى الله عليه واله وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ) قد رويته من أللائمة عشر طريقا غير طريق والك فقالوا له افدنا الفوائد فوعدهم ولم يخرج لهم شيئا. وقال الحافظ ابن حجر في نكته: « استبعد اهل اشبيلية قول ابن العربي حتى قال قائلهم:

يا اهل حمص ومن بها اوصيكم الله بالبر والذَّقرى وصية مشفق فيخذوا عن العربي اسمار الدجى الله وخذواالرواية عنامامتقى النب اللهان مهذب اللهان مهذب اللهان الله يجد خبرا صحيحا يخلق النب اللهان مهذب اللهان الهان اللهان اللهان

واراد باهل حمص اهل اشبيلية » قال الحافظ: « وقد تتبعت طرقه فوجدته كما قال ابن العربي بل ازيد» فعد ستة عشر نفسا غير مالك روولا عن الزهري وعزاها لمخرجيها قال: « ولم ينفرد الزهري به بل تابعه يزيد الرقاشي عن انس . اخرجه ابو الحسن الموصلي فوائده ولم ينفرد به انس بل تابعه سعد بن ابني وقاص وابو برزة الاسلهبي في سنن الدار قطني وعلى بن ابني طالب في المشيخة الكبرى لا بني محمد الجوهري وسعيد بن يربوع والسائب بن يزيد في مستدرك الحاكم » قال: ( فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك عن الزهري عن انس ، فكيف يجل لاحد ان يتهم اماما من ايمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع ) انتهي

لله در ابن العربي لما وعدهم ولم بخرج لهم شيئا. لقد ضن بعلمه على المعاندين. ولم يعدم حقه من ينصرلا ولو كالف ذلك بعد قرون، وجزى الله الحافظ ابن حجر عن العلم وابمته خير الجزاء.

ولنعد الى نقل كلام مترجميه فيه . قال ابن فرحون : ( وقدم بلده اشبيلية بعلم كثير لم يات به احد قبله ممن كانت له رحلة الى المشرق ، وكان من اهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها

والجمع لها متقدما في المدارف كلها متكلها في انواعها نافذا في جميعها حريصا على آدائها ونشرها ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها . ويجمع الى ذلك كاه آداب الاخلاق مع حسن المعاشرة وكرم النفس وحسن المهد وثبات الود) ولا يتد القضاء

ولي قضاء قضاة كورة بلده اشبيلية فقام فيه بالعدل والقوة ولحقه من جراء ذلك بلاء ومحنة ابقت له ثناء وذكرا ثم صرف عنه . قال ابن الزبير : « وولي القضاء مدة اولها سنة عمان ( لعله بعد الا ربعائة ) فنفع الله به لصراحته ونفوذ أحكامه ، والتنم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى اوذي فذلك بذهاب كتبه وما له فاحسن الصبر على ذلك كله ثم صرف عن القضاء واقبل على نشر العلم وبثه »

وقال القاضي عياض: « واستقضى ببلد افنفع الله به اهلها الصرامته وشدته ونفوذ أحكامه. وكانت له فى الظالمين سورة مرهوبة وتوثر عنه في قضائه احكام غريبة »

وقال المقرى في نفح الطيب: ( وقيام بامر القضاء احمد قيام

مع الصرامة فى الحق والقولة والشدة على الظالمين والرفق بالمساكين، وقد روى عنه انه امر بثقب اشداق زامر) ولعل هذا من الاحكام الغريبة التي اشار اليها القاضي عياض ·

#### عرشنه

قد عرفنا مما تقدم ان ابن العربي اصابته محنة في قضائه بسبب شدته في الحق وصرامته في الاحكام وقد ذكر هو هذلا المحنة في كتاب العواصم وانها كانت بسبب الزامه الناس الصلاة والامر بالمروف والنهبي عن المنكر وقال المقرى: (وما برح معظما الى الناس تولى خطة القضاء ووافق ذلك ان احتاج سور اشبيلية الى بنيان جهة منه ولم يكن بها مال متوفر ففرض على الناس جلود ضحاياهم و وكان ذلك في عيد اضحي فاحضروها كارهين و ثم احتمعت العامة العمياء وثارت عليه ونهبوا داره)

ولا منافاة بين هذا وما قبله فات امره بالمعروف ونهيه عن المنكر كان متكررا وعند هذلا الواقعة – والا مر فيهاعام – قامت عليها العامة ولا شك انها لا تخلو من ايعاز من حساد ابن العربي من الخاصة و هكذا من يريد ان يقوم بالا مر بالمعروف والنهي عن

المنكر على وجه التنفيذ ـــ مقدر له ان يلتى هذه وامثالها . تصانيفــه

كان هذا الامام من المصنفين المكثرين الجيدين قال ابن الزبير – و نقله عنه ابن فرحون — : « وصنف في غير فن تصانيف مليحة كثيرة مفيدة . منها احكام القران كـتاب حسن ( مطبوع بمصر ) وكتاب المسالك في شرح موطامالك ( منه نسخة في مكتبة الجزائر بها نقص وعندنا منه جزءفيه مايكمل ذلكالنقص) وكتاب القبس ( سنمثله للطبع ان شاء الله ) وعارضة الاخو ذي على كتاب الترمذي ( منه نسخة بجامع الزيتونة ) والقواصم والعواصم والمحصول في اصول الفقه وسراج المريدين وسراج المهندين وكتاب المتوسط وكتاب المتكلمين (كذا في ان فرحون واراه المشكلين مشكل الكتاب والسنة ) وله تاليف في حديث ام زرع وكمتاب الناسخ والمنسوخ وتخليص التلخيص وكمتاب القانو ن في تفسير القرَّانِ العزين وله غير ذلك من التآليف. وقال في كتاب القبس انه الف كتابه المسمى انوار الفجر في تفسير القرءان في عشرين سنة أنمانين الف ورقة وتفرقت بايدي الناس (قلت) : - ان فرحوب - واخبرني الشيخ الصالح يوسف الحزام المغربي بالاسكندرية في هنة ستين وسبعمائة قال رايت تاليف القاضي ابي بكر ابن العربي في تنفسير القر مان المسمى انوار الفجر كاملا في خزانة السلطان الملك العادل امير المسلمين أبي عنان فارس امن الساطان اوير المسلمين ابى الحسن على ابن السلطان امير المسلمين ابى سعيد عبَّان بن يوسف بن عبد الحق.

وكان السلطان اذ ذاك بمدينة مراكش ، وكانت له خزانة كتب يحملها معه في الاسفار وكنت اخدمه مع جماعة في حزم الكتب ورفعها فعــددت اسفــار هذا اكتاب فبلغت عدتها تمانين مجلداً ولم ينقص من الكتاب المذكور شيء. قال ابو الربيع وهذا المخبر يعني يوسف تقة صدوق رجل صالح كان ياكل من كـده » وذكر المقري من تصانيفه : كتاب مراقي الزلف وكتاب الخلافيات وكتاب نواهى الدواهي وكتاب النيرين في الصحيحين وكتاب الامد الاقصى باسماء الله الحسني و صفاته العلاوكتاب في الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب وكتاب العقد الاكبر للقلب الاصفر و تبيين الصحيح في تعيين الذبيح و تفصيل التفضيل بين التحميد والتنهليل و رسالة الكافر في ان لا دليل على النافر ، وكتتاب السباعيات وكتاب السلسلات وكتاب التوسط في معرفة صحة الاعتقاد، والرد على من خالف السنة من ذوي البدء والالحاد وكتاب شرح غريب الرسالة وكتاب الانصار في مسايل الخلاف عشرون مجلدا وكتاب حديث ألافك وكتاب شرح حديث جابر في الشفاعة وكتاب ستر العور لا وكتاب اعيان الاعيان وكتاب ملجالا المتـفقهـن الى غوامض النحويين وكتباب ترتيب الرحلة وفيه من الفوائد مالا يوصف.

### مولده وفاتــه

و لد ليلة الخميس لمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وار بعيائة .

و توفى منصرفه من مراكش من الوجهة التي توجه فيها مع اهل بلده الى الحضرة (عاصمة مراكش) بعد دخول الموحدين مدينة اشبيلية فحبسوا بمراكش نحو عام ثم سرحوا فادركته منيته فحمل ميتا الى مدينة فاس فدفن بتر بة القائد مظفر خارج باب المحروق وصلى عليه صاحبه ابو الحكم بن حجاج مظفر خارج باب المحروق وصلى عليه صاحبه ابو الحكم بن حجاج وكانت و فاته في ربيع الأول سنة ثلاث وار بعين و خمسهائة رحمه الله ونعمه انتهى

# يتاكد تصحيح الكتاب بورقة الخطا والصواب

| صواب                | خطا             | سطر   | صفحة |
|---------------------|-----------------|-------|------|
| الاعراض             | الاعمواض        | ١.    | -7   |
| مجس ی               | مجس ين          | ١٦    | ٠٩   |
| ار بعسة             | از بعة          | ١.    | 11   |
| بالناظر             | الناظر          | • \   | 17   |
| تس ی                | ۰۰ی             | 14    | 17   |
| الملك               | المك            | •7    | 14   |
| بعده                | يعدة            | ٠٩    | 14   |
| یر الا              | . 31            | 11    | 14   |
| قىل <u>ە</u>        | علاج            | . • 0 | 70   |
| والا                | ولا             | 11    | 7.7  |
| ملمح                | لحد             | • • • | 17   |
| فاما ما جاء من طریق | من طريق         | i • y | 77   |
| بعدالته             | بعد الله        | 11    | 49   |
| يتنعض               | المسعض          | •7    | 70   |
| الح_ال              | الحل            | • 9   | 70   |
| a_de                | alæ             | +0    | ٦.   |
| فالفاظ              | بالالفاظ        | : 1.  | ٦٢   |
| •                   | ( وكما بالاصل ) |       | • •  |
| Į                   | فر_ا            | 17    | ٦٢   |
| اجمعسين             | اجين            | ١.    | ٦٣   |

| صواب          | خطا          | سطر | صفحة |
|---------------|--------------|-----|------|
| الصراط لحجة   | الصراط لحاجة | 11  | ••   |
| يعمل          | عمل          | *0  | 75   |
| يخبر          | بخيير        | ٠٨  | 78   |
| خير من الدنيا | خير الدنيا   | • 5 | 70   |
| يحملونه       | يمحلونمه     | . * | ٦٨   |
| الفيت حضرتي   | القيت حضرتي  | • ٤ | **   |
|               | ini V        | • • | **   |
| قـــد         | لقد          | * 1 | 79   |
| سفي علمي .    | فے عملی      | ٠٢  | ٧٠   |
| بظلع          | بظالمهم      | 10  | ٧١   |
| العو را•      | العور        | • ٤ | ₹7   |
| تنفى          | تتق          | +0  | ••   |
| صغار          | مغار         | 171 | • •  |
| الج ا         | الجنان       | +1  | 74   |
| تعد           | تمدل         | * { | • •  |
| آبی موسی      | ابن مو سبی   | 3.  | ٧٤   |
| م الم         | الغار        | •٧  | ۸۰   |
| يفيد          | نقيد         | 14  | ۸۰   |
| فيا           | فيعرا        | ٠٨  | ٨١   |
| جفعل          | يجالمه       | •*  | 7.4  |

|                        |                            |                       | 1/2   |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|
| صواب                   | خطا                        | سطر                   | عبفحة |
| و النائم               | فے النائم                  | ٠٣                    | •••   |
|                        | سقط بعد قوله لمانت         | 10                    |       |
|                        | هذه الكلمات:               |                       |       |
|                        | « أنما اختلف العلماء       |                       |       |
|                        | قديما وحديثا فيمن          |                       |       |
|                        | رك الصلاة متعمدا           |                       |       |
|                        | هل يكون بذلك ا             |                       | i     |
|                        | كافرا» فيقال احمد الخ      | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | ,     |
| . و <b>هو</b><br>خا    | هـو ا                      | ••                    | • ۸٥  |
| فیها<br>الجب           | فيا                        | -9                    | ۰۸۹   |
|                        | اتعجب                      | • \                   | •9٤   |
| بريا<br>لف <b>ظ</b> ه  | ار را                      | ٠٧                    | .98   |
| ما تركنا<br>ما تركنا   | لفظله                      | ٤٠                    | •97   |
| مة تركيب               | من ترڪنا                   | \ \ \ \ \             | 1.1   |
| ابن عمر ( <b>فقط )</b> | بقتل ا                     | 1.                    | 1.0   |
| انصار الله مرتس        | ابن عمر وعلي<br>انصار الله | : 18                  | 17.   |
| ابو يوسف               | ابو سف                     | 10                    | 17.   |
| بو يو <u>۔۔</u><br>فها | ا بو سفت<br>فبسما          | : .,                  | 171   |
| فلم يبتى على           | فبدلم على                  | 1                     | 127   |
| ٠. ٢                   | الم على                    | . 1.                  | 129   |

| صواب        | خطا          | سطر | صفجه |
|-------------|--------------|-----|------|
| ādus        | بياض         | •9  | 170  |
| ابا بڪرة    | ابا بڪ       | 10  | 144  |
| الحاقه      | الحافة       | 17  | 14+  |
| بقضائه ايضا | القضايه ايضا | 11  | 191  |
| يحـط        | بياص         | -9  | 194  |
| عند         | عنه          | 12  | 7.7  |
| بدا من واحد | بدا واحد     | • ٤ | 717  |
| a l'élè     | غلطتـه       | 11  | 712  |
| الناسي      | الناس        | 12  | 317  |
|             | j :          |     | 1 1  |